تأليف الغقيه العلامة الشيخ سيدر أهمد سكيرج \_01363 - \_01295 सिर्विक केर्निक विक्रिक क्रिकेट क्रिकेट

## الظلل الوريف، في محار به السريف تأليسف تسأليسف

الفقيه العالامة الشيخ سيدى أحمد سكيسرج

رحمــه اللـــه

1363 – 1295 هـ وكان تا ليف ما لجديدة عام 345 هـ موافئ 1926

## بسسم الليه الرحمين الرحييم

ان أحسن ما يبتدأ به بعد البسملة حمد الله أوالصلاة والسلام على مولانا رسول الله ، فنحنمد الله على جميع الائه ، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ، وعلى ما له من ال وموال عسائلا من المولى بجاهه أن يصلح الإحوال عويبلغنا في الدارين المنى طبق الا مال عن وبسعد : فيان الاستطلاع على حوادث التاريخ الحقيقية من أهم ما يمتني به الباحثون عن الحقائق الكونية ، ولقد كادت بطون كتب التاريخ المؤلفة في عـــصـر الأغراض من قديم أن تعدفارغة من الافصاح عن ذلك للمطلع عليها الأنها لم تؤلف اللا تبعا للأهواء من ترضية قوم مود فع اذاية الخرين محتى كادأن تسرىعدة علة الأغراض الشخصية لكل مؤرخ ، فنشا عن ذلك في النفوس قلة الثقة بما يقولون ، خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة والاما كان من مؤرخي الافرني ومن زاحمهم في هذا الموضوع، فانهم بحاثون على الحقيقة لينشروها بين طبقات التخليقة ، لما لهم من الحرية الفكرية ، وعدم الضرب على أيديهم بالتحجير عليهم في كشف الفطاء عما ينبغي أن يدلع عليه المامة والخاصة من الحوادث الخفية والجلية عبل وجدوا بين أجناسهم مشجعين له\_م واخذين لأيديهم وفنفعوا غيرهم وانتفعوا بخيرهم وعلى حسب ما اكتسبه كل جنس وكل د ولة من تنور أفكار قومها بانفراد واشتراك وعما قريب يسرى الشعور في قلوب المتقاعدين عن طلب الحقائق الينشروها اولكن لايحصلون مما فات ابانه الا التحسر على ضياعه بانقراض من عرفوه ، ويكون ما بين أيديهم من الاخبار داخلة في حيز المتداول من المؤلفات، من غير تحقيق للواقع ولولا الاغراض لتجلى الحق عيانا في كل موضوع ومشروع ، فتجد أصحابها مقيدين في قيودها أما بين خائف أو متخوف، وبين متجرئ لم يسلك سبيل التوسط فيما هو فيه متطرف، وعلى كل حال ، والحق يقال ؛ لم يعدم كل زمان من مخبر بالواقع، ولو لا تى فيه امتحانات ما لها من مدافع، فهو بلسان الصدق ، محمود عند من عرفها الحق ونصروه ، وغيرفوا من عين الحقيقة ما نشيروه ، على أنه قلما يتيسر للمؤرخ الوقوف فيما ألفه على جميع ما جرى من الوقائع ، وانما يخبر عما رآى أو سمعه مما لا يبعد أن يكون غير واقع ﴿ وهل الناه الناه الله خبار الا رواتها ) وقد سنح لي أن أذكر في هذا التويليف الذي أسميه (بالظل الوريك في محاربة الريك) ما أرويه من منبع صافي الزلال ، رفيع المقام والمقال ، حيث جمعتني المقادير بو زير خارجية الامير ابن عبد الكريم، في الفكرة المتوقدة ذكاء ، والهمة التي سمت به في رفعة النفس ستى وسناء والفاضل الامجدوالسيد محمد بن محمداً زرقان أمنه الله وفكنت معجبا بما يخبرني به عن موطنه الريقي وقاطنيه عما نفت في روعي أن أجمعه في هذه الأو راق ع غير ملتفت لما ورا وذكر الحقيقة في أعين ناظريه ، من استحسان أو غيره ، مما رق أو راق

وقصدى من هذا كله ذكر الحقيقة عن مصدرها الوثيق ، و ربما أنقل عن غيره زيادة في التوثيق ، و وقد رتبِته على حسب ما ظهر لي من الاختصار، مع الاقتصار على ما يفينه للمستطلع على الاخبار ، وعلى الله الصلة والعائه .

## ما هيواليين

الريف من الايالة المفربية ، موقعه الجفراني عن شمال العاصمة الفاسية ، من جانب البحر المتوسط، في مواجهة اسبانيا ، ومجاو رتها في بعض مراسيهدالتي احتلتها من القطر المفربي منذزمان عوبين أهله وبين الاسبان عداوة قديمة زائدة على العداوة الدينية ، وقد وقعت بينهم الوقائع العديدة ، واستمرت بينهم منذ مدة مديدة ، حيتي أدرج المخزن الريف في منطقة حماية اسبانيا ، وقامت الحرب بينهم على ساق . ومنذ عقلت وأنا أسمع انتصار حملات الريف على الاسبان ، كلما رام الخروج من أى نقطه من نقط الشواطئ البحرية التي يتأتى منها النزول للبر ، وكلما خرج بفتة ، وتقسد م للأمام الا ورجع في الأمد القريب، مع كثرة تمديهم على الريف، وكثرة تشكيهم للمخسزن من تعرض الريف لهم فيما يحاولونه قبل الحماية عحتى كان يوجه المخزن للريسف أوامره بكفهم عن الاسبان أمع تعدد الحركات المخزنية بالقوات ذات العدد والعدد أ ويبهد دالريف بالوعيد العاجل والالجل اذا لم يكفوا عن الاسبان أومع ذلك لم نسمع عن المخزن أنه ردع الريف بقوة أو حسم مادة المدافعة عن وطنهم أمع كون الريف من دأبه الميلان الى المخزن عبتعظيم بيت المملكة العلوية الشريفة عوالاعتقاد الجميل المجبولين عليه فيهم منذ زمان ، ولكن الريف لا يقبل أى اعتدا عليهم لصلابتهم في الدين، وصيانة عرضهم من المعتدين. وكنت أتعجب مما يبلفنا عن الريف من قبل فما بعدءما رأيناه وسمعنا عنهمءمع ماكان يحدثنا به أسلافنا عنهم وكنت أتشوف السي الاستطلاع على الريف بنظر خاص وعام ء فأشاهد وجه الحقيقة ء فأعرف هيئته ، وعسد د قاطنيه والذين وقفوا أمام القوات المخزنية والأجنبية وحالت بينهم وبين ما يبتغيه الاسبان. وأستبعد أن يكون هذا من أمة ضعيفة عمع عدم المساعد على امداد هم من خارج فيما رأيت وسمعت عحتى سنحت الفرصة لي بالاجتماع مع الفاضل السيد محمد بن محمد أزرقان وزير خارجية الأمير ابن عبد الكريم المتقدم الذكرء فسألته عما أجابنسي عنه بما سأذكره هنا ، مستمدا على ما قال ، ومالي الا مجرد النقل عنه من غير معرفة لي سابقة تحقيقية فيما أسطره عنه ، فأقول:

الكاذم على قبيلة بني (ورياغلل) وبيان أقسامها

ان المدار في الريف على قبيلة بني و رياغل ، وهي كالقلب من الجسد ، لما يراه الريف قاطبة ، من أن هذه القبيلة من أفضليت اعلى بقية القبائل المؤلفة منه ، وهي الماسكة على زمام ادارة شؤ ون الريفيين ، نجدة مادية وأدبية ، ولما لها من الاتحاد والقوة ، عددا وعدة ، وتدبير الأمر على الوجه الجميل المحمود عند جميع الريف في غالب الأحوال ، وتنقسم هذه القبيلة التي أخماس ، كلها متحدة ، كل خمس له يدعاملة فيما سواه تمن هذا القطر الريفي ، بجاذبية الود ، والانتصار لمن جاوره في القرب والبعد، وهي ، آيست خطاب ، وهي نفس آيت يوسف وعلى ، وهي الخمس الذي منه الأمير ابن عبد الكريم ، وسيأتي

بيان أصلها . شـ المرابطون عثم بنو عبد الله عثم بنو بو عياش عثم اليت حذيفة . وقبيلة بني و رياظ تمتدعلى شاطئ البحر بين تمتمان شرقا الى بقيده غربا عيشقها وادى الشكور عووادى المحيسة وبينها وبين بقيده الجرف الصاعدة المعروف برأس العائد العشرف على جل قبائل الريف عوالشواطئ البحرية التي يمكن للمد و منها النزول ، وبين وادى الفيس و رأس العابد في البحر الجزيرة المعروفة بحجرة النكور ، وتسمى بالجسيمات التي هي بيد الاسبان منذ مدة مديدة ، ومنها يقصد النزول الى هذه القبيلة وما جاورها ، كما يخرج للريف من مرسى بادس في قبالة بقيده عن غرب بني و رياغل ، ومن مليلية التي هي في قبيلة (كلعيدة) عن شرق القبيلة المذكورة ، ومن جزيرة (شافار نست) بقبيلسة كبد انة من الجانب الشرقي كذلك مع نقط أخرى يسهل منها النزول للبر فيحول بين مقاصده ما تعوده منهم من الدفاع الذي لم يتمكن له معه النزول الا بعد استسلام مقاصده ما تعوده منهم من الدفاع الذي لم يتمكن له معه النزول الا بعد استسلام الأمير للحماية الفرنسية ، وانخذ ال القبائل بدخول الفشل بتداخل فرنسا في المسألة الريفية ، والقبائل التي يتألف منها الريف ، ساحلية ودل خلية ، فمن الجانب الشرقي عن قبيلة بني و رياغل هذه القبائل ، مع بيان القدر الحامل للسلاح تقريبا من كل قبيلة ، وهم : قبيلة بني و رياغل هذه القبائل ، مع بيان القدر الحامل للسلاح تقريبا من كل قبيلة ، وهم :

| قبيلة تمتمان   | 5000  | كــزنــايــــة  | 6000 |
|----------------|-------|-----------------|------|
| بـــنــو سـميد | 5000  | الم_كالس_ة      | 1500 |
| كىلىمىيىسة     | 25000 | بنسر وليسشك     | 1000 |
| كانة           | 3000  | بــنو بــو يحـي | 1500 |
| بسنو تىزىسىن   | 5000  |                 |      |

## ومن الجانب الغربي من القبيلة المذكورة كذلك

| 09              | 1500 | مستيسوة الريبف                               | 1000 |
|-----------------|------|----------------------------------------------|------|
| بــنو يـــاــنـ | 500  | بسنو عمسار ت                                 | 1000 |
| بنــو بـوفـــرح | 500  | طــركــيــســت                               | 500  |
| مــــا ســـه    | 300  | بـنو كـمـيــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 600  |

ورأسهذه القبائل ووسطها هي قبيلة بني ورياظ عدد حاملي السلاح منها تقريبا 15000 ، فهذه القبائل (17)هي التي وقفت أمام الاسبان ، واكتسبت في الدفاع عن وطنها الريفي الصيت الذى طار الى نواحي المعمور ، بما بخلد لها الذكر بأميرها المشهور ، وقدرسمنا أمام كل قبيلة منها عدد المقاتلين الذين يحملون السلاح في مقابلة أعدائهم تقريبا ، وقد أخبرني السيد أزرقان أن احصائية عدد سكان الريف بقبائله تقريبا أثناء الحرب الريفي تناهز ثلاثمائة الف لا تغيير ، وكان من جهة الاسبان دائما من قبائلسل الريف (كلعية وكبدانة) وأما غير هذين القبيلتين فهي على حسب المفلبة ، والمركز الحربي الذى دارت عليه رحا الحرب هي قبيلة بني و رياغل ، ولم تشارك معها القبائل الباقية في الجهاد الا بعد وقعة (أنوال) وستذكر على وجهها تفصيلا واجمالا . وقد كان طرف من القبائل الشرقية منحاشا للاسبان قبل انهزامه في الوقعة المذكورة ، فتسللوا منه لواذا بالانحياز للمجاهدين الى أن كان ما كان .

وفي

ذكر أودية الريف ولفتهم وما يحترفون به

وفي الريف أودية ذات ما عنهم عوتحمل زمان الشتاء فلا يعبرها الا العارف بمشاريعها وهي كثيرة تفنور وتفور على قدر ما تجره الطبيعة افتجرى مياهه بين الجبال شتاء ألم وتنشف غالبا زمان الصيف والأودية الجارية دائما وادى النكور وهويشق بنى ورياغل على طريق بنى عمارت وكزناية الى المصب البحرى منها ، ووادى الفيس يشقها كذلك على طريق بنى عمارت الى المصب البحرى منها أله ووادى سيدى ادريس، وهو يشق قبيلة تمتامن اتيا من بني تزيس الى المصب البحرى ووادى كسرط وهو من بني وليشك والعطالسة الى المصب البحرى بين بني بوسعيد وكلعية ووادى ملوية يمر شرقامن تاوريرت الى بني بويحى الى المصب البحرى بين كبدانة وملوية وظلب هذه الإودية عذب مثل عيونها الجارية بكثرة ، وماؤها من أفضل المياه ، خفيف جدا ، مستعدّب و ردا ، وليس في الريف على الساحل البحرى وطا الا أوطية النكور التي تقدر بنحو خمسة الاف كالماوالباقي كله جبال قدامتدت سلسلة أجراف هائلة من بقيوة الى أجدير قبالة حجرة النكور حتى ان منها ما يشرف على اسبانيا من البعد، وجلها معادن من خفيف وحديد ونحاس وغير ذلك وظلب محلات السكني بالبناء الفير المزخرف، فهو بسيط متقن الجدران والأسطحة، وفيه جنانات وغراسات وغابات عكلها تحلو في النظر عوتجلوعن القلوب السجن ووغالب قبائلها يتكلمون بلغتهم الشلحية البربرية والمعبر عنها بقولهم (تلامازيفت)ما عدا بنى يطفت وبنى بوفرح ومتيوة الريف فانهم يتكلمون باللغة العربية الدارجة ومسطاسة وبني كميل وغالب حرفهم التي يشتغلون بها هي الفلاحة ، وغرس الأراض بأنسواع آشجار الفواكمه ولهم اعتناء كبير بفرس اللوز والتين والجوز (والكركاع) ويزاحمون الاسبان في تهيئـة الارض للزرع وغيره من الخضراوات.وفي أرضهم قابلية لما يبذر فيها لجودة ترابها ، وكثرة عيونها . وأسواقهم يساق منها لداخل الايالة المفربية وخارجها من ذلك شي كثير يتجرون به ، زيادة على سوق البيض والفنم والمعز منها للخارج ، الاسيما قبيلة بنى و رياغل ، فانها لا تحتاج الى عيرها بما هو متوفر فيها من الأمور الضروريات والأمتعة ، ويكتفون عن السكر بالعسل الذى يوجد في قبائل الريف بكثرة . وهناك يوجد كثير من صناع الحدادة والنجارة والبنائ ومصانئ الصابون والحياكة والخياطقف ومناشير الكرموس التين والزبيب ما يعد من ثروتهم وفي أهل الريفذكا مفرط ونباهة للتوصل للاكتفاء عما يجلب من الخارج اليهم، وبالأخدى الأمور التي يتوقف عليها الله الحرب من تعمير قرطوش، واصلاح بنادق مكاحل ، وغير ذلك ، ولا يتوقفون في ذلك على شي الا تخفيفا للمشقة التي يقتحمونها في استعماله ، مثل صنع البارود ، واستخسراج الحديد من معدنه ونحوه ، فشراع ه من الخارج أسهل عندهم وأرخيص، ولقد تفنين المعلمون الحدادون الريفيون في الحرب آيام الأمير ابن عبد الكريم في استعمال المفرق عات الفازية اليدوية بما يغتنمون من الفاز الخانق الموجود في المعاقل التي استولوا عليها أومن العدد الكثير من القنابل التي ترميها الطيارات عليهم أولسم تنفيجره وبقيت على هيئتها من غير انفجار عوعملوا لذلك معامل صناعية اشتفل بها بعض المعلمين يفتحونها ويخرجون منها المواد الفتاكة أويجعلونها في ظروف مسن قزدير يرمونها باليدعلى العدو فتنفجر في جموعهم أفعظم الخطب على أعدائهم أولم يمرفوا أنهم انما يرمونهم بحجارتهم وقداستعان الريفيون باليهود العارفين بتهيئة المفرقعات

المفرقعات اليدوية والكي عليها بالقزدير والرصاص المذاب، وفيالب المدة التي قابل الريفيون بها عدوهم مأخوذة منه لا من غيره ولا نهم لم يجد وا من الأبجانب من يساعدهم على امدادهم بالمدد الخارجي و

ذكر موقع الريف في نظر الملوك العلويين سلفا وموجب قيامهم عليهم خلفا كانت الملوك العلويون ينظرون الى الريف بعيون الاجلال من قديم الكون الريف في نظرهم السياسي محل رباط المجاهدين المدافعين عن حمى الايالة الشريفة من ناحييته حتى كان السلطان المقدس مولانا الحسن يؤدى من ذخائر الملك الذعائر التي يطلبها الاسبان من الريفيين فيما يوقمونه به برا وبحرا وينسب لهم من السلب والنهب مسايعطيه المخزن عليه الأموال الباهضة وعسى أن ينكف تشكيه الذى ما ورام ه الاحسب الانتقاء من السب

ذ كر موقف الريف بازاء المحلات التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر ابن الشريف والقائد محمد بن بوشتى بن البغد ادى وموجب نفو رهم من السريف والقائد محمد بن بوشتى بن البغد ادى وموجب نفو رهم من المدن

لقد كادت العلائق أيام السلطان المولى عبد العزيز فمن بعده الى بسط حماية الاسبان لمنطقة الريف أن تنقطع بين المخزن وبين الريف، وساعت نيسة الريف في الخر الامسر، خصوصا بمدما صار المخزن ينتصر لإعدائهم بمداليد فيهم ووتوجيه المحلة المرة بعد المرة . ومن ذلك المحلة الكبيرة التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر بن الشريف ، والقائد محمد بن البغدادى بقصد الانتقام من قبيلة بقيرة وتطييبا لخاطر اسبانيا باطنها وقصد تربيتها بادعاء خروجها عن الطاعة ظاهرا محيث كان البعض من القبيلة المذكورة يقطعون الطريق في البحر على المراكب القلاعية عوالمراكب الصفيرة الحاطة للسلع اذا انحاشت لناحية الشواطئ البحرية التي بساحل القبيلة المذكورة عندما يكون البحر هادنا عوالريح ساكنة عفيركبون قواربهم ويقصدونها عوهم حاطون للسلاح عفلا يمكن لتلك المراكب المارة بتلك الناحية الا الاستسلام لتمكينهم مما يطلبون منهم من السلع التي يحملونها عسواء كان أهلها الراكبون فيها من جنس الاسبان أو من غيره عوبهد نهبهم ما قدروا على حمله منهم يأذنون لهم بالرحيل أان ساعدتهم الريح على شـــق البحرء فتذهب تلك المراكب وتحتج على المخزن بواسطة النواب فيما وقع لهم في شواطئ البحر الريفية . وقد كان أيام السلطان مولانا الحسن ونائبه الحاج محمد الطرييس لايقبل كلام أهل تلك المراكب فيما ادعوه من النهب وقطع الطريق عليهم الا بعداقامة الحجة بالقدر المأخوذ منهم بالادلاء بقائمة محمولاتهم ومقابلتها بشواهدالوسق والوضع بالمراسى التى مروا عليها أوما تحقق نهبه لهم أفان المخزن يؤديه لهم طبق مسا أشرنا اليه . وقد كثر ذلك أيام المولى عبد العزيز في مبدأ أمره الى الخره ، وانخرق ضبط المنهوب من محمولا تهم أواستفحل الأمر باشتداد الفتن التي تتقدنارها المرقبعد المرة الى أن وجه المخزن المحلة المذكورة للريف فتلقى الريفيون هذه المحلة بما كان حاملا لها على التوغل في قبائل الريف بما أبداه الشريف مولاى أبو بكر و رفيقه ابن البفدادى من حسن المجاملة والملاطفة ، منع أيبان كل قبيلة مروا بها الى أن

وصلت المحلة الى قبيلة بني و رياغل ، ونزلت بأجدير ، وقدم أعيانها الذين من جملتهم الفقيه القاضي السيدعبد الكريم والدالأمير المشهور موكان اذذاك متوليا لخطية القضاء بظهير حسني شريف والشيخ علي أزرقان ووالحاج محمد شدى ممن لهم نفوذ الكلمة في أخماس القبيلة المذكورة عمع أشياخ الخرين واجتمعوا بالشريف ورفيقه المذكورين ، وتفاوضوا ممهم في موجب قدومهم على الريف، وما يقصده المخزن مين تربية قبيلة بقيوة على ما يصدر منها في الشواطئ البحرية أفأ خبروهم بأن القبيلة المذكورة هي خمسة أخماس، واللصوص معروفون ، وعددهم لا يتجاوز الثلاثة عشر نفرا : ثمانية من مدشر تيفانمين ، وخمسة من مدشر تفنسسا ، وللمخزن القبض عليهم ان أراده فسى أقرب وقت من غير اراقة دما وجال عولا اضاعة مال عفا خبرهم بأنه لابد من الضرب على القبيلة المعر المذكورة ليسمع الناسأن المخزن تصرف فيها ووأن كلمة المخسزن نافذة في هذه القبيلة وغيرها عوكانت المحلة نازلة في أجدير قرب ضريح سيدىمحمد وعلى المشهور هناك ومن عوائد الريف احترام الاضرحة والنساء فلا تنتهك عندهم هذه الحرمات، ولا يتجاسر أحد أن يتعرض لا مرأة بسوء ، ويختارون النارعلى العارة ومنذ نزلت المحلة بأجدير والناس يرون من أجلاف العسكر والمخازنية ما يكرهونه من النهب ليلا ، وخطف ما أمكنهم خطفه نهارا ، مع انتهاك الحرمات، وقد أوغروا الصد ور عليهم بذلك وصارت النفوس مشمئزة منهم ويبلغ خبر ذلك لرئيسي النحلة ولا يهتمون بذلك محتى أبلفهما بعض الأعيان وخامة بنيهليه الأمر محيث صاركل يوم يصبح بعسف العسكر مجروحا ، ومنهم من يوجد قتيلا ، ولا يدرئ من فعل بهم ذلك ، واتفق أن مخزنيا قتله محمد أزكرار وسط داره في مدشر أيبلوفان أزغار البعيدة عن محل المحلة بنحبو 8 كلومترات، فأمر المخزن بالقبض عليه فسجن تسكينا للفتنة التي ظهرت أمارتها مسن الجيش، ثم حضر الشيخ على أزرقان لدى الشريف مولاى بوبكر وأخبره بموجب قتل المخزني بوسط دار قاتله عفأطلق سراحه بعدما دفع ذعيرته عووصل خبر تسريحه لابن البفدادي فأراد اعادة القبض عليه ، ولكن الشيخ على أزرقان فهمه في القضية ، وأنه تم أمرها على يد الشريف بدفع الذعيرة فسكت وشاع في الناس، وأن المخزن ما مقصودت الا الدراهـم، وغن طرفه عن العسكر وما يجنيه من الماتم حتى أن بعش الأجلاف من المحلة راموا خرق سياج المروعة بهتك حرمة الحريم التي اعتاد الريف احترامها في صيانة العسرض، بحيث لا يتجاسر أحد على التداخل بين النساء من الرجال عسواء كانوا أباعداً وأقارب حالة السقى والاغتسال وكما تقدمت الاشارة الى ذلك وفجاع جماعة منهم الى عيننن يغسلون بها الثياب قربعين هناك بالملعب قرب مرسى الصفيحة التى بها ضريسي مزارة سيدى بومرين في تانسوت بأجدير تسقى منها النساء ، فصاروا يتكلمون بالفحسش، فذكرت احدى النسوة ذلك لبعض الناس هناك ليكفوهم فخافوا من المخزن أولكن مسر أحدهم بالطريق فوجد السيد محمد أزرقان أخا الشيخ على، وكان له النفوذ في القبيلة أكثر من غيره فأخبره بذلك ، فقدم بنفسه اليهم ونهاهم فلم يلتفتوا لمقاله ، وقالوا له: از هب لحال سبيلك وسبوه ، فذ هب وآتى وبيد همكملته ، وضرب الأول والثاني ففــروا أمامه الى المحلة ، وأخبروا بأن البارود بالعين ، وقدم في الحين السيد محمد المذكور لله

الى القائد ابن البفد ادى وتكلم معه في القضية ، وأخبره بأنه هو الفاعل بهم ذلك ، ولا بدأن يكف الجيش عن فحشهم والا فان المصيبة تعظم عحيث أن الريف يقوو د فعة واحدة ، وتحصل الاذاية للقبيلة وللمخزن ، فحينئذ أطفاً ابن البفدادى نار الفتنة ، وأحضر من توجهوا للعين ، وسجن في السلاسل جملة من المخازنية والعسكر ، وقبيل الحركة لبقيدة كان ابن البفدادى دائط يستشير مع الشيخ على أزرقان وبعيض الأعيان أواذا تؤجه الى ناحية سوق أصحبهم معه أفتوجه يوما لسوق الأحدالمعروف بالزواضي في قبيلة بقيدة للمفاوضة مع أعيانها ، وكان هناك عدد كثير من أعيانهم ، منهم الحاج علي اللهوه، والسيد دا وي بن مسعود، والشيخ مرزوق بن العربي وغيرهم ممن يستمعون لهم ، وأصحب ابن البغداد ى معه نحو ( 60 ) خيلا ، فوقف في وسطهم ، وصار يخطب عليهم بلهجة الحجاج ويقول علا بقيدة انكم فساده والمخزن خلص عليكم مرارا عديدة بتعديكم على مراكب الأجانب المارة بناحيتكم عوالان لابدمن تربيتهم وأخذ الذعيرة منهم عفا جابوه بآن من فعل شيئا يجازى عليه عوها الفساد معروف و فقال ولا عبل لا بدمن معاقبتكم ، ففي الحين تكلم بعضهم مع بعض بلغتهم فسمعهم الشيخ على أزرقان فكلمه بسر وقال له : لا تفلظ في القول ، وقال جهرا : أيها القائب محمد : ان هذا وقت الصلاة ، وبعد الصلاة لا يكون الا الخير ، ولما قام معه أخبره بأن القوم لهم كثرة ، وأنت ليس معك الا القليل من الخيل ، و ربما قتلوك وقتلوا جميع من معك ولا نحصل على طائل ولا بدمن استعمال السياسة وفيألن الكلام ولا تفلظ عليهم فيه ، ودبر بالخروج من بينهم بسلامة في هذه الساعة ، ثم رجموا بعد الصلاة وألان لهم في القول طبق الاشارة عجتى قال ؛ الآن المخزن راض عنكم عولا بأسأن تقدموا للمحلة بقصد تقديم الذعيرة والطاعة للمخزن فاليقع شيء فاستسلموا لذلك أونهب جماعة منهم للمحلة بعديومين عبعدان كان طلب منهم السيددادى المذكور وبعض الأعيان بتأخير القدوم على المحلة حتى يرجعوا من تطوان ، وركبوا من بقيوة فلكا صفيرا وتوجموا الى تطوان واجتمعوا هناك بقنصل فرنسا وتفاوضوا معه في شأن ما أراده المخزن عوكانوا يتحببون لفرنسا عويودون مصارفتها عفأخبرهم بأن المحلة لابد أن تقوم من هناك عولكن صادف الحال أن بعض بقيوة قالوا ؛ ان أهل السيد دادى ومن ضعه تأخر قد ومهم من تطوان، وقد عطنا الميعاد مع رئيس المحلة المخزنية، ويتعين علينا أن نذهب اليه ونقدم الطاعة طبق المطلوب، وتوجهوا للمحلة في عدد نحو مائتي شتحتن أعيانهم وحملوا معهم الذعائر التي يقدمونها للمخزن ولما وصلوا للمحلة القي القبض عليهم ، وتكلم البارودبين من هرب منهم ، وفي صباح الفد صبحت المحلة قبيلة بقيوة ، وأخبر القنصل الناس الناس المذكورين بالواقع ، حيث وصله الخبر من طنجة أوتكلم معهم فيأن الدولة الفرنسية تساعدهم علىأن تشدعضدهم فيحمل أولادهم من القبيلة المذكورة من غير أن تمسهم المحلة بسوم أويركبون مركبا بحريا يسافرون بهم حتى ينزلوا بعجرود، فذهبوا الى قبيلتهم وحملوا ناسهم وأمتعتهم وأقاموا بمجرود حتى سافرت المحلة ، وصار الناس يرجمون للقبيلة بعد مدة ، لكون هذه القبيلة تشيت شذر مذره وعم البالاء كبيرها وصفيرها مبجميع أخماسها والمؤلفة

منها وهم: خمس ايكار عياش المعروف بتيفانمين ، وأيزمو ران ، وات تفنها ، وتيكيريت ، وآدوز وايت وزظر ووبعد تشتيت شمل هذه الإخماس تقدم ابن البفدادى بالمحلة وما انضاف لها من القبائل الريفية الى قيسيلة بني يطفت، ونزل بمن معه بقصبة سنادة أوهي قصبة قديمة هناك تنسب للسعديين أوأقامت المحلة بها مدة أوالجيش يظهر من المناكر تغنسنا لم يدع قلبا سليما من الحقد على المخزن عثم رجع ابن البغدادى على طريق بني و رياغل بعدما أعلمه الشيخ على أزرقان والقاضي الفقيه السيدعبد الكريم ومن معهما بنوايا الريفيين وما أضمروه من المكر بالمحلة وضربها ان بقيت مستمسرة على همجيتها عوان اللاعب في به هو الرجوع بسلامة الى داخل الايالة عضية قيام الريف بجميعه بقصد الانتقام من العسكر بما يظهرونه من التعدى والفساد بين ظهرانيهم، وكان ذلك من الشيخ والفقيه المذكورين نصيحة تامة صادفت محل قبول من ابــن البغدادى الذى نهض بالرحيل في الحين عوكان يعمل على اشارتهما عويوافقه الشريف مولا ى بو بكر بن الشريف على جميع ما يظهر له ، لما له من التفويض من المخزن ، فارتحلت المحلة من الريف في صورة المنتصرين عبعدان نصب قيادا في القبائل الريفية عفممل قائدا على اليت يوسف وعلى عواليت خطاب من بني و رياظ القائد السيد بو بكار بـن الحاج أوشان ، وهو ولد أخت الشيخ على أزرقان ، وعلى بني بوعياش واليت عروس القائد السيدعمر بوتقابوت، وترك بني يطفت تحت نظر الشريف السيد حميد الوزاني ، ونصب على بني بو فرح القائد محمد بن شدهرة أوعلى تمتمان القائد بوقد وروفي المدة القريبة بنحوستة أشهر لم يبق للقياد المذكورين نفوذ مخزني ء و رجع الريف الى قاعد ته الأولى من النظر للأشياخ في أمورهم ، وبقي القياد في حسرة مما دفعوه لابن البفدادى في مساعدته لهم في جعلهم قيادا ، وبعدما رجع ابن البغداد ىالى داخل الايالية و رضي من الفنيمة بالاياب صار المخزن يجامل الريف أطلق سراح المساجين الذين كان وقع القبض عليهم في وقعة بقيوة المذكورة ، وكانوا فرقوا في سجون الإيالية ، فرجعوا الى بقيوة مخبرين بما وقع لهم من مكر المخزن بهم أوعدم الشفقة عليهم ممسن قابلوهم آيام سجنهم عفازد ادايفار صدور الريف على المخزن عونفرت قلوبهم مسن الدخول لداخل الايالة احتى كاد الريف أن يعد منقطعا عن الايالة المفربية او زادهم نفورا ما يبلغهم من الفتن الداخلية ، وأسبابها المتنوعة بتنوع أغراض المرجفين ، خصوصا بمدعقد مؤتمر الخزيرات، وتحققوا بأن المخزن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة في رفع اذاية الاسبان للريف، وصار الريف في نظرهم عرضة لاحتلال الاسبان فيه، ورأوا ذلك بالفعل حيث صار الاسبان يبني القصبات والمعاقل العسكرية أويشيد الأبراج في المواقع التي يمكنه أن يتوصل بها للاستيلاء على ما يجاورها من القبائل الريفية، وطفيق الاسبان يتداخل فيأمور الريف، ويضيق على من جاوره، ويمداليد في الأعيان والشيئ بواسطة المسلمين في دينهم من المنحاشين له عحتى استولى على تبيلة كلعية وكبدانة ، وعلى طرف من بني تزيسن ، وصار يطمع في احتلال جبل بني و رياغل ، فأخسذت هذه القبيلة حذرها ، وصارت تتهم كل من خالط اسبانيا بالجاسوسية ، وينظرون لكل من كان مستخدما مع المخزن شزرا ، ولا يقبلون نصائل من ينهاهم عن الخروج عن

طاعة المخزن عحتى أدى الحال بالفقيه القاضي السيدعبد الكريم بالانتقال بأهله للسكنى بتطوان مرارا ويعود للقبيلة عندما يقوم عليه من أجدير بعض أعيان القبيلة ويرغبونه في الرجوع الى محله ، ويعتذرون اليه فيما يصدر من الجهال الذين لا يعرفون حقائـــق الأمور وعواقبها وكان من موجبات اتهام الفقيه المذكور توجيهه لولديه الفقيه السيد محمد \_ ضما \_ والسيد محمد \_ فتحا \_ لاسبانيا ، فكان السيد محمد بمليليا في أول الأمر مدرسا بها عحتى تولى خطة القضاع عثم ارتقى الى خطة قاضي القضاة الريفيين بها عوتمكنت مكانته عندحكام مليليا ، وكان أخوه السيد محمد \_ فتحا \_ يتعلم اللغة والعلوم العصرية أولا بمليليا عثم بمالقة عثم انتقل للمدرسة المليا بمدريدليت خرج مهندسا عوكان لوالدهما الفقيه السيدعبدالكريم اعتباركبير عندحكام حجرت النكور وجريدة بادس، ومليليا ، ويعظمونه قبل توجيه ولديه المذكورين لاسبانيا ، فاجتمع مرة بأحداً حباب من الاسبان الترجمان (مارين) وكانت بينهما مودة ، وتفاوضا فيما بينهما الى أن قال السيد عبد الكريم: يا فلان عما بال الأسبنيول لاكلمة لهم ؟ فانهم يخلفون المواعد، ولا يراقبون الأصدقاء وانما يدورون حول مصالح أنفسهم وأغراضهم الشخصية ، فقال له: يا حبيبي : اني أخبرك على وجه السرء ان الأسبنيول حالهم حال المفاربة ، والذى أنصح به لك هوأن تختار لنفسك وأولادك ما يتفعك استقبالا عفان الحال يستبدل عما قريب، وكشف له عن أمور سياسية كانت من الاسبان الداعية له على توجيه ولديه المذكورين لتعلم اللغة ، وربط حبل المودة بين الحكام، مع ما كان قائما به مسن الوفاء بالمهد المخزني بسلامة صدر أو يرى خروجه عن طاعة السلطان من أعظم البلاء الذى يلقي فيه المرا بنفسه للتهلكة دنيا ودينا عحتى عمت الفتنة ، وعظمت المحنة ،

ذكر الادالة التي أقامها المخزن في قبيلة كلعية تحت نظر القائد البشير بن السناح وما ألمت اليه مسع قيام الثائر أبي حمارة وخيبة مساعيم بالسريف

ولما رجع ابن البغدادى بمحلته لداخل الايالة وجه المخزن بعده الى كلعية القائد البشير بن السناح مع ادالة عسكرية بقصد اطفاء الفتن التي تحدث المرة بمدالمرة بين الاسبان وقبيلة كلعية ، وكان نزول المحلة بقصبة جنادة قرب مليليا ، فكان يسكن الفتن ، غير أن ادالته كانت سالكة مسلك الجيش الذىكان مع ابن البغدادى من التعصيدى والفساد ، وفي هذا الوقت كان الاسبان مشتغلا باحداث معاقل ، وبناء قصبات عسكرية في جبال كلعية المطلة على مليليا ، ولها تقوى حزب أبي حمارة ، وتبعته قبيلة كلعية دخل ابن السناح الى مليليا خوفا على نفسه ، وبقيت الادالة مهملة ضائعة ، حتى نهبت لحال سبيلها ، وفي أيام اقامته بمليليا تعارف مع الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حين كان سبيلها قاضيا ، وحصلت بينهما مودة قلبية ، وتعارف أيضا مع بعض أحبائه الذين مسن جملتهم السيد محمد بن محمد أزرقان ، وبقيت تلك المودة حتى رجع السيد محمد بن عبد الكريم الى أجدير ، قاطعا حبل الواصلة بينه وبين الاسبان ، ولما وجه الثائر أبسو حمارة وجهته لبقية الريف وجد فيهم قابلية لسماع ما يدعو اليه من القيام على المخزن ومبايعته ، وكان نازلا بقصبة سلوان في طرف كلعية من الناحية الشرقية ، واستدعسى أعيان

أعيان الريف للقدوم عليه عبعدأن وجه الى أجدير أحد مستخدميه المعروف بالمسبردى أمينا عواقام هناك ديوانة التعشير في برج المجاهدين قبالة حجرت النكور يستخلص الوجبة المشرية على الداخل والخارج ، فقدم عليه الأعيان ، ونصب على كل قبيلة قائدا ، وتمكنت الرابطة بينه وبين الاسبان بما يمدونه سرا من الامداد ات التي زادته قوة ، وملك قلوب بعض الدهاة من الريف بما أحدثه معهم من المصاهرة ، فتصاهر مع بعض الأعيان هناك ممن لهم العصبية عمنهم القائد بن شلال الكلمي المتوفى في قبيلة بني (بو زكو) قتله القائد حمادة البو زكاوىومن معه حين قدموا عليه يخطبون ابنة ولده لأبى حمارة. وقد سلك جيش أبي حمارة في الريف مسلك من كان قبله هناك، ولم يقبل الريف ما رأوه منه وبعدأن تقوت شوكته بنصب القياد عليهم ونصب على قبيلة بني ورياظ القائد محمد موش، بعد ما توافق عليه أعيان بني ورياغل ، وتفاوضوا معه في محار اته ومجاملته، ليخرج الأمر معه بسلام عحتى يرجع اليهم جواب المولى عبد الحفيظ الذى كاتبوه يستنجدونه ويخبرونه بأمر أبي حمارة عوخبر محلته التي تناهز العشرة المشرة الفا الواردة على بسنى ورياغل من ناحية كلمية أوأنه اتفق مع الاسبان بأنه ينزل في بنى ورياظ أفينزل الاسبان من ناحية البحرء ورئيس محلته هو عبده الجيلاني صاحب الوضوه ، ثم تحالفت أخماس بني و رياغل على أنهم لا يتركونه يمر بترابهم ، وو زعوا القبيلة في مراصد الطرق فقدمت المحلة بجيشها موطال انتظارهم لجواب المولى عبد الحفيظ مفجاع جيش المحلة بنحو (1000) ومروا من ناحية أمزوران حتى وصلوا الى أيكتومن صباحا سائتين على قييلة بنى و رياظ ، بعد ما نزلت محلتهم في تمتامن في حد القبيلة المعروف (ببو زويقة) ثم قامت عليبهم القبيلة قومة واحدة وكسروهم انكسارا باهرا ووساروا من ورائهم حتى وصلوا للمحلة أوهرب رئيسها الجيلاني المذكو رأوكلما مربمن بقي معه على قبيلة نهبوه فيي طريقه من تمتامن وبني وليشك ومطالسة الى قصبة سلوان . وفي ذلك الوقت حصل الأبي حمارة بشركبير، وخرى بمحلته الى ناحية تانى ، وكسر الله شوكته، وكان القاعم بالزيف بالأعلام بكّـون أبي حمارة ليس هو الشريف مولاى محمد، هو الفقيه ابن عبد الكريم الذي كان له نفوذ بين أعيان قبيلته عبما له من الفضل والعلم عوقد قالوا : أن أبا حمارة لـو لم يتجاسر على قبيلة بني و رياغل لتمكن في امارته ، لاسيما والمولى عبد الحفيظ لم يعلط أهمية للريف حتى وقع ما وقع وقد كان توجه القائد محمد بن الحاج عمر الكلمي الى فاس يخبر المخزن بما يريده أبو حمارة أوما أبرمه مع الاسبان أوجلس بفاس نحو ستة أشهر ولم يحصل على طائل من المخزن أواعين قبيلته شاخصة لما يردبه عليهم وحتى تفلب عليهم أبو حمارة . وفي أثـنا المعارك الكلعية مع أبي حمارة تشتت الادالة التي كانبت تحت نظر القائد البشير بن السناح ، وهرب الى مليليا واستوطنها ، فاستدعاه المخرن بالقدوم للأعتاب الشريفة داخلا فامتنع من القدوم من مليليا ، فقطع عليه المددالتسي كانت تصله على يد النائب المخزني بطنجة أوأجرى الاسبان عليه المؤونة جزاء على ما كان يمده باطنا من الارشادات التي ته بها مراده في الاستيلاء على قبيلة كلمية ، وبعض المراكز المهمة في الريف، الى أن توفي بمليليا أثـنا ً سنة 222 مسيحية . وقد كان اتفق له مرة مع الفقيه قاضي القضاة السيد محمد بن عبد الكريم أن استدعاه السي

محله فحضره صحبة السيد محمد بن محمداً زرقان ، وتفاوض مع ابن السناح ، فقال له الأمير وأنت ومن في معناك من أهل المخزن بعتم وطنكم، وخنستم قومكم محتى انسا لنتكلم معك الآن وتذهب الى الحكام وتعلمهم بما جرى بيننا أونحن لانخشى من ذلك ع لأننا ندافع عن وطننا الى الخرنفس مناء واننا نتعجب منكم في شدعضد الاسبان ءوأنتم ترون عدا وتهم للدين وللمسلمين من قديم ولقدو ردالي مليليا الملك الفونس ورئيس و زرائه كناليخا ، وخطب هذا الوزير خطبة في مجمع الكبرا عليليا قال واننا أتيسنا لهذه المنطقة ألا لأجل نضب العماية أبل للاستعمار ونفى المستوطنين بالريف والاستيلاء عليهم أورآيتم أيضا أن المسلمين عزموا على بناء المسجد بمليليا بموافقة الجينسرال (اسبورو) فقام في وجنهه الراهب الكبير هناك أومنع من الموافقة على ذلك وقال الاتقدر على سماع الأذان بواطننا عمم أن مليليا وطن المسلمين عفكيف تعينون اسبانا على ما تريد من الاستيلاء والاستعمار الذينص فيه الوزير المذكور بمحضر الملك على أن الاسبان لم يأتوا للريف بالنية التي جائبها الفرانسيس للمفرب، فان الفرانسيس جا ً ليعلم الناس الفرنسية ، ويستعمل السياسة مع أهل منطقته ، حتى ينال المقصود برفق ولين عُوامًا اسبانيا فانها قادرة على التوصل لمرادها في الأمد القريب من غير مراعاة سياسة ولا غيرها . وفي أثـنا خطبته سأله أحد الحاضرين الكيف التوصل لهذا الأمر في الامدالقريب ، وقد وقع مؤتمر الجزيرة وهو يمنح مما تقول ؟ فقال : لنا أسباب نتوصل بها لذلك منه قال السيد محمد بن عبد الكريم لا بن السناح : وهذا لا يخفاك ، وحيث أنه لاحماية عوانما المراد الاستعمار فلا بدأن نقاوم العدو بقدر الامكان ووبعد مدة انتقل الأمير السيد محمد من مليليا الى أجدير باستدعا والده ، وصاريهي أمـر الجهاد للدفاع عن الريف من الهجومات التي يوجهها الجنيرال (سيلبسطرى) لقبيلة بني و رياظ وغيرها ، ووجه السيد محمد بن محمد أزرقان للمفاوضة مع الجينرال المذكور بمليليا واجتمع به وهناك استدعاه ابن السناح مع جماعة ، منهم السيد ادريس بن السيدعبدالله بن سعيدالسالاوي وأعمر بن الشيخ محمد بن عبندالله الكلعي صهر القائد محمد أزماني، ومحمد بن الحاج المختار الفرخاني الكلمي وغيرهم، وصار يتكلــــم السيد محمد أزرقان معهم مخبرا لهم: بأن المفاوضة التي جرت بينه وبين الجينرال لالهم المذكور قائلا ولقد تفاوضت بهيه أيضا من الكولونيل (موراليس)وفهم القضية حتى حضر معى لدى الجينرال المذكور وفهمه في القضية عولم يلتفت الجينرال لما قلته لهم عوحين خرج صحبة الكولونيل المذكور قال للسيد محمداً زرقان :ان الجينرال يسعى في اضاعة رجال د ولته وفيما لاطائل فيه وقال لابن السناح ومن معه : لابد من ضرب الاسبان ، ومن الآن بنحو خمسة عشر يوما تكون ان شا الله في الناضور قرب مليليا ، فاستلقى ابن السناح على قيفاه من الفحك سخرية أوقال له محمد بن الحاج المختار واني اشتريت فرسا مسرجا من تلمسان بأربعة عشر مائة ريال عسأوجه عليه من الناضور حتى لايضيع لى. فقال لهم السيد محمد أزرقان :عجبا لكم ، كيف استولى عليكم الرعب ، حتى أيستم من روح الله ورحمته ، ونحن ان شاء الله لابدلنا من الانتصار على عدونا ، وستسمعون عنا ما يماث مسامعكم، فقال له ابن السناح مع الحاضرين : اذا وصلتم للناضور فلاتقفوا،

بل الدخلوا مليليا من غير توقف وهو يظهر التهكمات على مقاله وقال لهم وستروا ذلك و غير أننا لا غرض لنا بالدخول لمليليا ولأنها بها النسا والصبيان والأجانب ولا يمكننا الفتك بهم وليس عندنا عسكر نظامي ليقوم بالمحافظة على من ذكر وحتى لا تعم الفتنسة العسدو وغيسره و

ذكر قيام عبد المالك محي الدين بالريف وأفعاله المشتومة وانخذ اله بمخادعة المسلمين في انتصاره للألمان والاسبان

لما فرعبدالمالك محى الدين الجزائرى من طنجة في الحرب الكبرى الى المنطقة الاسبانية على طريق البرحتى وصل الى قبيلة غمارة ، ونزل بالمحل المعروف (تو زكان) بزاوية الشيخ ابن الصديق الفماري، ومن هناك توجه الى (أجزناية) على طريق صنهاجة السرائــر، وصار يجمع حوله الجموع من القبيلة المذكورة وغيرها عويد فع لهم المؤونة اليومية عو برح في الا:سُـواق بالجهاد، وبجزاء كل من استخدم معه براتب يومي، والمدد من عنـده، فاجتمعت محلته من نحو ( 1500 ) بين رجلي وخيالة ء ثم قدم الى تفرسيت من قبيلة بني تزين ليتخابر مع أعيان الريف الذين اجتمعوا هناك باستدعائه ووبمجرد اجتماعه معهم ع لم تتسيسر له مخابره لسو التفاهم معه فيما أراده عحيث قالوا ؛ لانفهم ما تريده مسن مقاتلة فرنسا في داخل الايالة عمم أن اسبانيا حولنا تريد الاستيلاء على ناحيتنا عوتحققوا بأن نظره مثل ننظر القنصل الفار الألماني الذى استنهض الريف لمفاتلة فرنسا ، وأعرضوا عنه ولما لم يحصل ابن عبد المالك على طائل من جميعيهم رجع الى محله بمحلته فتسي أجزناية وبقى بها مقيما ينتظر لما يريده ، وكان الفار الالماني المذكور بعده ما تخابر مع بني و رياغل وغيرهم في امدادهم بالمددوالعدد؛ ولم يساعدوه على مقاتلة فرنسا مقيما في بني سعيد في محلة المجاهدين المرابطة بالمحل المعروف (ماور) قبالة النقط التي يريد الاسبان احتلالها عفطلب من الأعيان أن يعينوا له مرسى من المراسي لينزل بها السلاح والمددليوجهه الى عبدالمالك النازل بأجزناية فامتنعوا من ذلك عحيث صرحوا له بأنه لا يمكنهم أن يعملوا الحرب مع الداخلية ، ولا أن يساعدوا على الامداد السذي يوجه لمن ذكر ، لأن في ذلك شغلهم عن مقابلة عدوهم الذي هو الاسبان ، الذي يريد احتالالهم، فقال لهم: انسه في طوق أن أعطى مؤونة الفي نفر يومية ، وامد ادهم بالمدد الأكبر من سلاح وغيره اليقابلوا خطوط المدافعة عن وطنهم اويتكفل لهم بأن الاسبان لا يهجم عليهم بحال ءاذا توجه الريف صحبة عبد المالك مم اجرا المؤونة الكافية لهم عظم يقبل منه بنو و رياغل ما طلبه عوراًى من حالهم أنهم يريدون الفتك بـــه، لا تبهامهم له بأنه اسبنيولي في صورة ألماني أيريد مخادعتهم فيما يطلبه منهم فلم يفده الا الرجوع الى مليليا عوبها توفى غيظا فجهاة مشم جاء بعده التنصل (هوك) الألماني ونزل قرب عسة الاسبان الكائنة بين قبيلة مطالسة وكلعية موصار يتخابر مع أعيان مطالسة ويمدهم سرا بالمال اليتركوا الذى يخرج من مليليا الى عبدالمالك من غيران يقع به الخية . وفي أثينا عنا برته معهم اتصل عبد المالك بالقنصل (هرمان) الألمان وحل في محلته كالمدير لشؤون محلته ، بتدبير الامر مع المساعدين له النازلين بمليليا من أهل جنسه عوصار هرمان المذكور في بعش الأحيان يتوجه من محلته الى مليليا

ويتفاوض مع الممدين لعبد المالك سران.

مـخاصمة عبد المالك مع القنصل الألماني هرمان وفرار كاتب عبد المالك السرى الشريف عبد السرحمين البلغيشي

وبعدايام حصلت مخاصمة بين عبدالمالك وهرمان أفضت الى مفادرة كاتب عبيد المالك السرى الشريف عبد الرحمن البلغيثيء وفارقه من المحلة الى مليليا عثم الى مدريد وبقي هناك ينتظر ما يقع وسبب مخاصمتهما أن عبد المالك يريد الهجوم على فرنسا داخل الايالة ، وهرمان الألماني يمنعه من ذلك ، ناضحا له بأنه لا فائدة في الهجوم اذا لم تكن قبيلة بني و رياغل ممه ، وكان البعض من بني و رياغل يترددون اليه أيام اقامته بالكيفان ، على حسب ما تقتضيه الظروف من استخدام معه ءأو استطلاع على أحواله ، ولم يتجاوز عدد من يقدمون عليه مائستي شخص، وبقيت المؤونة تجرى لمحلة عبد المالك على طريسق مليليا أولم يحصل على طائل في هجوماته التي كان يتولى ادارتها بنفسه وبأعوانه حتى وقعت الهدنة في الحرب الكبرى مع ألمانيا عفتفا وضهرمان مع عبد المالك في كونه يريد المفاهمة مع أعيان مطالسة لفرض عرض له عفوجه معه القائد محمد بن لحسن اليزناسي واخوانه الى أن وصل الى مليليا ودخل اليها ، فقبض عليهم حكامها ، وسجنوا هرمان المذكور ، ودفعوا من ممه الى حكام فرنسا ، حيث أنهم من قبيلة بنى يزناسن تحت نظر حاميتهم ووهى فرنسا . وبعد آيام سافر من السجن هرمان الى مدريد وقد أشاع الاسبان بأنه هرب من السجن ، والحقيقة أنه أطلق الى حال سبيله ، ولما سمع عبد المالك بما قعله هرمان وما وقع لمن معه هرب بنفسه عومر على طريقة صنهاجة السرائر فقبضوا عليه وسلبوه من متاعه وجميع ما معه ، فسمع بذلك بنو و رياظه وجاوا الى قبيلة صنها جــة المذكورة بنحو ( 500 ) نفر ميتراً سهم الشيخ محمد بن عمر بن محمد العبد لا وىومحمد الصديق الحديفادى وأخوه عمر وغيرهم موحرقوا القوم الذين تعرضوا بصنهاجة السرائر لعبد الطالك أوخيروه في الذهاب معهم الى قبيلتهم أويذهب حيث شاء فاختاراً ن يذهب الى قبيلة غمارة ، وينزل بزاوية توزكان المار ذكرها ، فحملوه اليها ، بعدما دفعوا له سلبه . ثـم ارتحل بعد أيام الى قبيلة مرنيسة ، وبقي مقيما بضريح الولي الصالح سيدى على بن داوود بها ، واتصل بالمسمى عمر بن حميد والذىله اتصال تام بالاسبان ، فصارت لعبد المالك رابطة سرية مع الاسبان في تهييج الأفكار على الريف ليشفلهم عن محاربة عدوهم الاسبان أوكانوا يوجهون اليه الأموال الله الناف تفطنت قبيلة بني ورياغل لدساعه بقبضهم على رقاص حامل لرسائل من مليليا عوهو المسمى أقشار المرنيسي ابن أخت القائد عمر بن حميد و المرنيسي يخبره حاكمها بما وجهه له من الاموال أولا وثانيا أفسصاروا على بال من ذلك ، واستعملو الحرس على الطرقات الموصلة آليه ، وفي أثـناء هذه المدة القبائل الريفية وما جاورها مولينصبوا القيادعلى صنهاجة السرائر ومرنيسة وغيرهما . ولما وصلوا الى مرنيسة باتوا في دار المسمى عمر بن حميد والمذكور الذي جعلوه حالا على تبيلته قائدا ، واجتمعوا هناك بمبدالمالك فخيروه بالذهاب معهم الى قبيلتهم لتحصل له الراحة أو يبقى بمرنيسة في أمن وأمان ، فاختار البقاء في مرنيسة ، ثم معماروا الى

قبيلة مزيات، وفي نيتهم الذهاب الى بني زروال ليجتمعوا بالشريف سيد ىعبد الرحمان الدرقا وى ليتفاوضوا معه في شأن اعانته لهم في توجيه جيش لمحاربة الاسبان ، فلم يتمكن لهم الوصول اليه ، حيث أن القائد عمر بن حميد و مع عبد الطالب عملا مكايد في تشويش أفكار صنها جة ، حتى لا يجد الأعيان المذكو رون سبيلا للرجوع ، ولما بلغ الخبر له موجوا حينا الى مرنيسة ، وتكلم البارود بينهم ، وحضر في هذه الوقعة طرف من أجزناية لا ظشة مرنيسة ، منهم الشيخ الحاج بقيش الجزيادى الذى كان عبد المالك يعتمد عليه في محلته التي كانت مقيمة بالمحل المعروف بالكيفان بوسط جزناية ، وقد بلغ الخبر الى أهل أجدير فتسارع السيد محمد أخو الأمير بن عبد الكريم مع السيد محمد بن محمد أزرقان ومن معهم للضرب على أجزناية انتقاما منها في اعانة مرنيسة ، وكان نزولهم بالمحل المعروف بتا و ريت بين أجزناية وجبل بني و رياغل في وادى النكور ، وبقي خط القتال المعروف بتا و ريت بين القبائل المذكورة ، و رجعت أعيان الريف الى خط القتال ، وحل أهل وقع الصلح بين القبائل المذكورة ، و رجعت أعيان الريف الى خط القتال ، وحل أهل أجدير بمحلهم ،

قد وم القائد عمر بن حميد و والحاج بقيش الى أجدير لعقد الصلح من المجاهدين ثم غدر عمر بن حميد و ونقضه للعهد

ثم بعدايام حضر الى أجدير القائدعم بن حميدو والحاج بقيش، قدما لربط حبل العبود الصلحية مع المجاهدين ، فعينه السيد محمد بن عبد الكريم باتفاق من معهد قائدا على قبيلته ثانيا ، والحاج بقيش على طرف من قبيلة أجزناية ، وبعد أيام غيدر عمر ابن حميدو، وقام في وجه المجاهدين صحبة عبد المالك الذى كانت الاستبان توجه اليه الأموال الباهضة ، وهو يو زعها على القبائل حتى في داخل الريف من قبيلة بني عمارت وطرفا من أجزناية وطرف من بني حذيفا من بني و رياغل عوا شتعلت النار بفتة فيما بين القبائل الريفية محتى ان الاسبان عمل احتفالا كبيرا في مليليا وتطوان فرحا بانتهار عبد المالك ، ونجاح مساعيه التي كانوا يؤ طونها ، ثم تغلبت قبيلة بني و رياظ عــــــلى مقاتليهم من القبائل حتى هرب عمر بن حميد والى تازى مستجيرا بفرنسا ، وفر عبد المالك الى مليليا ليلاء وبعد أيام توجه الى تطوان التي كان بها أولاده وأهله الذين ارتحلوا اليها واستوطنوها بعد سفره من طنجة مشم اتفق مع الاشبان وأعلمهم بأنه يعسرف موقع الريف، وله اتصال تام بسكانه، وفي طوقه الزامهم بطاعة الحكومة، فحملوه من تطوان الى مليليا في بابور حربي أوفرحوا به فرحا كبيرا أثم خرج من مليليا الى عزيب ميضار في حدود بني تزين والمطالسة أوجمع هناك محلة كبيرة من القبائل اومعه بعض ضباط اللا الاسبان، شم بعد آيام حمل على مدشر ميضار الذى جبله يطل على قبيلة بنى ورياغل، بعدان و زع كثيرا من المكاتب مصحوبة بالإموال لمن يعرفهم من أعيان القبائل ، منهم القائد الحاج بقيش وبعد ظهوره على مدشر ميضار ، وعرف بنو ورياغل القوة التي معمه اختاروا اعمال السياسة في مقاتلته ، فاختار الأمير بعبد الكريم جماعة من الرماة نحو عشرة من المجاهدين عمنهم القائد محمد أزداد من آيت يوسف وعلي، ووجههم الى أن يتربعوا بعبد المالك الدوائر بما أمكنهم من الاحتيال عندما يقدم بمن معه لضرب القبيلة .وقد

احتلت محلته مراكز حربية ، فذ هبوا وتعلقوا بأشجار الزيتون التي بين مد شر ميضار وعزيبه ، وصادف الحال مرور عبد الطالك من طرفهم ، فرماه القائد محمداً زد اد بضرب بند قية مد سير صادفت جمجمته التي خربها على الأرض ميتا حينا ، وضرب الباقون مسن المتعلقين بالأشجار من كانوا معه من الضباط الاسبانيين ، فانكسرت محلته ، بعداً نوق عت معركة كبيرة ، وحمله الاسبان الى عزيب ميضار ، ثم حملوه الى تطوان ، وانتصر المسلمون على من كانوا معه ، وقد نصب الاسبان بدلا عنه أحد حكامهم فأقا موا بعزيب ميضار ، ثم قدم القائد الحاج بقيش تائبا مما صدر منه ، و رجع الى قبيلته قائد ا عليها ، وبجد مل برجع الما قبيلته قائد العليه المهال المهالا المهال ال

قد وم الانكليزى المسمى أرنال من طنجة على طريق فساس

وسعدما رجع القائد بقيش الى قبيلته صادف إلحال قدوم الانجليزى المسمى (أرنال) من طنجة على طريق فاس حتى وصل الى تازى ، وأخذ الطريق للريف على أجزناية حتى حل مدشر الولي الصالح سيدى على بورقبة ، فتعرض أهل قبيلة أجزناية له وقبض واعليه ، فسمع بذلك أعيان قبيلة بني و رياغل ، وتوجه الى أجزناية السيد محمد أزرقان مع جماعة من القياد، منهم القائد عبد الهادى والقائد عمر بن علوش، والقائد علوش بن شدى والقائد السيدعبد السلام بن محمد مع الخرين هناك في مدشر اليت ثمبان بقصد الاستطلاع على مقصود هذا الانكليزى ، والتكلم من القبيلة المذكورة في شأنه ، فاجتمعوا قرب أجزناية في بني توزين في مجاورة زاوية بوجدين عوحضر لديهم القائد الحاج بقيش، وتوجه صحبته القياد المذكو رون عوبقي السيد محمد أزرقان هناك مرابطًا مع المجاهدين الذين قدموا صحبته وفاجتمعوا ببعض أعيان أجزناية الذين منهم القائد أحمد أبركان وغيره ووتفاوضوا في تسريح الانجليزى المذكور فامتنعوا من ذلك موكان الانجليزى المذكور محصورا في مدشر محمد بن عمر أوختوء ولما رأى القياد المذكورون المسالة تفضى الى البارود استعملوا ما أمكنهم من السياسة ليمكنهم الرجوع الى السيد محمد أزرقان الذي أوصاهم باستعمال السياسة في هذه المسالة اليخري الأمر بسالم افرجع اليه القائد علوش بن شدى وأخبره بما راج بينهم، وما راق من أحوالهم، فد فع السيد محمد أزرقان من ماله ستمائة ريال اسبنيولية ليمكنها بيد محمد بن عمر أوختو على وجه السر الوكتب اليه كتابا يقول فيه: ها أنا وجهت لك ستمائدة ريال على يدالقائد ابن شدى لتستعمل ما في طوقك في د فع الانجليزى ليد القياد الذين وجهتهم اليكم ، واني أخبرك بأني بعد شهر بحول الله اتس بجيش كبير الى أجزناية وأعمل معها اللازم حتى تكون طائعة موافقة للمجاهدين وتكون أنت القائد عليهم ووقد وقع ذلك طبق ما قال وكما كتب الى القياد يخبرهم بما فعله من توجيه الدراهم لمن ذكر عمو كدا عليهم في سلوك طريق الرفق عحتى لا تكون الفتنة التي لا تؤدى لخير، وأمرهم بأن يقرأوا كتابه على أعيان أجزناية يخبرهم فيه بأنه كتب الى السيد محمد بن عبد الكريم بما فعلوه أوالعمل على ما يأمر به وبعد ما تفرق جمعهم واتصل ابت ختو المذكور بما وجهه اليه استعمل الحيلة في دفسع الانجليزى بيد القياد المذكورين ليلاء وجاوا به الى السيد محمد أزرقان ، ولم يقصر السيد محمد أزرقان في المحافظة على هذا الانجليزى لأمور: منها كونه من دولة أجنبية،

ومنها أن هذا الانجليزي من أحباب قبيلة بقيوة ، خصوصا مع مخالطه عبد الكريم بن الحاج على اللوه البقيوى الذى تعلق بالسيد محمد أزرقان في انقاذه ، فتفاوض في شأنه مع السيد محمد بن عبد الكريم، ووافقه على الاتيان به من قبيلة أجزناية ، وقد جا به الى قبيلة بني ورياغل ودفعه لقبيلة بقيوة أوبقى هناك مدة أوسافر منها برا الى طنجة أوقد نال بذلك عبد الكريم المذكوريدا عند الانجليزى المذكور عحتى أدىبه الحال الى حنانه المجاهدين في الاكتتابات الخيرية الموجهة اليهم موعمل أمورا لم يعملها المسلم مع المسلمين ، فانه كان جاسوسا خفيا مع الاسبان وغيره ، حسبما سيذكر بعد هذا ، وبهد ما حاز السيد محمد أزرقان الانجليزى من أجزناية أوتحققت هذه القبيلة بأن ابن ختو هو الذي د فعه اليه قامت قيامتهم عليه ، وعزموا على الانتقام منه والضرب عليه ، وعلى بقية اخوانه أوبلغ الخبر للمجاهدين فتوجهت جماعة يترأسها القائد أحمدبن بودرا السي القبيلة المذكورة لاغائه ابن ختو ، وتناولوا الضرب ممها ، ورأت الجد من المجاهدين فلم يمكنها الا الاذعان لما شرطه المجاهدون عليهك من تأمين الطرق وواعطـا الفرض في مقابلة العدو فيقبلوا ذلك ، وتولى عليهم قائدا ابن ختو طبق ما واعده به السيد محمد أزرقان . وقد وقعت وقائع أثـنا عدة قيام عبد المالك المذكور في انتصار ه للاسبان اوتشويشه على منطقة حماية فرنسا التبعا الأغراض الألمان لطول اقامته في الفتنة وتظاهره بالجهادالذى جعله وسيلة في الدفاع عن الوطن العزيز ، ففسر بذلك تابعيه حتى افتضح قبل انقطاع حبل المواصلة بيئن الأمير محمدبن عبدالكريم وبين الاسبان، وبعد اقطاعه عواجتماع قلوب الريف عليه عواجماعهم على مبايعته عووقع به ما وقنء والأمر للـه.

ذكر مخالطة الأمير محمد بن عبد الكريم للاسبان قبد المرتبه واستخداميه معسم

لما اشتعلت نيران الحرب الكبرى بين ألمانيا والدول المتحالفة ، وكانت اسبانيا في حيز الحياد ، لأنه لا يبهمها الا أن تطعم اللقمة الباردة باستنزاف توة الريف بمسائلية من الدسائل بايقاد نار الفتنة في الريف وما جاوره ، بعدما كانت تعين باطنا كل خائف في الفتن الداخلية ، واستعملت ما أمكنها من السهولات في امداد الثائر عبد المالك محي الدين الذى أقام بمحلته بقبيلة أجزناية ، ومعه بعض الألمانيين ، وشعسر أعيان الريف بما يريحه ه الاسبان منهم ، واتخذ وا الاحتياطات اللازمة في الدفاع عن وطنهم بعدم الالتفات لكل فتان ، ووقفوا أمام عدوهم الألد ، واشتد غيظ الاسبان على من بقي مقيما في مليليا وغيرها ، وصاروا يعاملون قاضي القضاة بمليليا السيد محمد بن عبد الكريم بالغلظة ، ويواجهونه بما يكرهه ، وطفقوا يتهمونه بكونه هو الذى يمكر عسل الكريم بالغلظة ، ويواجهونه بما يكرهه ، وطفقوا يتهمونه العام بتطوان (خردانة ) حضر اسبانيا صفا مودة أعيان الريف معهم ، حتى ان المقيم العام بتطوان (خردانة ) حضر بنفسه لمليليا لينظر في مسألة ابن عبد الكريم ، وتفاوض معه فيما ينسب اليه ، بعد ما رأى بنفسه لمليليا لينظر في مسألة ابن عبد الكريم ، وتفاوض معه فيما ينسب اليه ، بعد ما رأى انتها مناك مائلة الى ألمانيا لتشغل الريف بمحاربة فرنسا في الداخلية ، فتبسراً بن عبد الكريم من جميع ما ينسب اليه ، واستشعر بأن المسالة تقلبت في أطوار سياسية تقضي بأن يكون هو المواخذ ظلما ، وتيقن بوخامة الأمر ، فصار يستعمل الأسباب التي تقضي بأن يكون هو المواخذ ظلما ، وتيقن بوخامة الأمر ، فصار يستعمل الأسباب التي

توصله الى الانتقال الى وطنه . وفي بعض الأيام تكلم حاكم مليليا الجينرال (سبورو) بمحضر الحكام هناك مع ابن عبد الكريم وقال القد تحققنا بأنك تطلق لسانك في الدولية الاسبانية عمع أنها أنعمت عليك بالنعم الكبرى ولم تقم بشكرها عولهذا تعينت معاقبتك وأمر بثقافه في برج (كبسر الرسا الطا) قرب مليليا ، وبعد مدة وهو في السجن جا اليه أحد قضاة الاسبان الصلحيين أوأخبره بأنه درس قضيته التي اتهمته بها حكومة اسبانيا أ وتفاون في شأنه مع الحكام الذين هم بمليليا ، فوجده مسجونا ظلما ، وكل من تكلم معه منهم في قضيته يقول له وان ابن عبد الكريم قد قضت السياسة بسجنه لأسباب خفيه. فأجابه بأنه متحقق بهذه الاسباب، وعلى الباغي تدور الدوائر، ولما طال مكثفه فسس السجن مدة ستة أشهر صاريفكر في الطريقة التي يخرج بها من السجن والى أن توافق مع بعض أحبابه من قبيلة كلمية ، وجاوه بحبل طويل لينزل به من جدار السجن الذي عو مقيم فيه ليال من موضع معروف لديهم ، فجاء جماعة منهم بخيلهم في الليلة التــي توافقوا على نزوله فيها ، وقد ربط طرف الحبل بالجدار ، ولكن لم تساعد المقادير على نزوله طبق ما نواه مفان الحبل عندما كان نازلا به التوى فلم يتمكن من شدة انبرامــه من الوصول به الى الارض بنحو خمسة مياطير ، فلم يمكنه الا اطلاق نفسه ، فسقط منه الى الخندق المحيط بالسجن ، وكان هناك زجاج متكسر فصاد فته جراحات به في أطرافه ، وانكسر من رجليه ، وقد حضر القوم الذين واعدوه بحمله ، فرأوا الحبل متدليا ، وبحشوا فى الخندق فوجدوه هناك تحت الحبل مفسى عليه ، متكسرا الطخا بالدم ، فحملوه من هناك، ولم يجد وا فيه قابلية للذهاب به الى محلهم خوفا عليه مما أصابه من الجراح، فلم يمكنهم الاأن يعلم أحدهم عسة البرج ، فخرجوا اليه وحملوه لداخل البرج ، وحضرت حيلنا الأطبا وعالجوه وألزموه بأن يبقى مستلقى على قفاه لا يحرك عضوا من أعضائه مدة شهر التنجبر عظامه المكسورة اوتاسفوا على ما وقع به الكونهم متحققين بكونه مسجونا ظلما عوبقي في الشقاف بعد ذلك ثلاثية أههر وفي أثناء معالجته طلب من أحسد المقابلين له ، وهو على فراش المعالجة ، أن يعينه على رفع رجله من الثقل الموضوع عليها فحركها عفكان بذلك انحلال الجبيرة عوحصل في رجله نوع عروجية كانت تخدع به فسي مشيته عثم أطلقوا سراحه عوأعطوه لاخصة في زيارة أهله بأجدير عواقام بها نحو الشهرين و رجع الى مليليا وبقى في خطئته ، وأخوه السيد محمد بمدريد فحضر لنديه ، وصادف الحال قدوم المقيم العام (خردانة) فاجتمعا به بمليليا ، وأخبره بأنه تأسف على ما وقع له ، وأمره بالكتب الى والده السيدعبد الكريم ليقدم عليه لتطوان لفرض خاص به عواعلمه بأنسه سيبتى في خطته معظما محترما ، وأن أخاه سيذهب الى مدريد ليكمل دروسه ، وأمروه بالسفر صحبة من عينهم المقيم للوتوف معه حتى يكمل دروسه وفكتب السيد محمد السي والده فالتحق بالمقيم بتدلوان على طريق حجرة النكور، وتفاوض معه طبق ما أراده، وه رجع السيدعبد الكريم على دُريق مليليا ، ومنها لاجدير ، وأقام بها مدة يجامل الاسبان ، ليستعمل سياسة الرفق بدلا عن العنف.

ذكر سبب انقطاع حبل المواصلة بين الفقيسه القاضي السيد عبد الكريم الريفي والاسبان وقيام ولدع في وجوهم

بعد ما رجح الى أجدير الفقيه القاض السيدعبد الكريم من تطوان في الوتت الذي استدعاه المقيم العام بها ، وكاتبه ولده قاضي القضاة بمليليا في أمر المقيم العام له بذلك ، وصار يستعمل طريقة الرفق والمجاملة مع الاسبان عصادف الحال اجتماعه مرة في حجرة النكور بالتبطان المكلف بالسياسة المسمى (لوبيرا) فتفاوض معه في المعاملة التي يعامل بها الاسبان أهل الريف من الفلظة والقساوة ، وأن ذلك غلط من الحكومة ، وكان هــــذا القبطان جلفا متشبعا ببغض المسلمين عفقال للسيدعبد الكريم بعد كلام وانى أعسرف المسلمين وعوائدهم أولابدأن أربيك على ما صدر منك أفأجابه بما زاده غيظاً أوقال له: سترى من يربي الإخرى وخرج من عنده و رجع الى أجدير، وكتب الى ولديه السيد محمد \_ فتحارب مدرسة مدريد، وولده قاضي القضاة السيد محمد من مليليا قائلا ما مضمنه: لما رأينا المخزن أطلق يده مناء ورأينا المصيبة ستعمنا من العدوء استعملنا ما أمكننا من السياسة الدينية والدنيوية وحتى اني وجهتكما \_ وأنتما قطعة من كبدى \_ الى الخدمة مع الاسبان الناخذ بذلك الأمان على أنفسنا اوكنا نظن بذلك أننا نصل للمراد عصتى رأينا الاسبان يكذبون ويخونون عوشرعوا في اهانتاء والآن ان كنتما ولدى أقدما في أقرب وقت الي عولما بلغهما كتاب والدهما استعمل كل واحد منهما ما في طوقه للقد وم على والده ، فقدم أولا من مدريد السيد محمد بطلب رخصة من رئيسس مدرسته ، وقدم صحبته السيد محمد بن محمد آزرقان ، كهرالب من مليليا حين مرعليها على طريق حجرة، ثم طلب السيد محمد من حاكم مليليا الجينرال (اسبورو)الرحصة له فكتب المجينرال الى القاعم مقام المقيم العام موقنا بتطوان محيث صادف الحال وفاة المقيم الجينرال خردانة المتوفى بتطوان فجأة يخبره بما طلبه منه السيد محمد بن عبد الكريم من الرخصة له عولما طال الانتظار رفع السيد محمد المذكور يذكره فيما طلبه منه قائلا : ان أخي الآن مجتمع مع والدى والأحباب، وقد قربا انقضاء مدة رخصته، وأحب أن أجتمع به هناك، فساعده بما طلبه قائال له: ان الاذن فيما طلبه الى الآن لم يرد علينا ، ولكن يا ولدى اذهب الآن بسلامة ، وبلغ سلامي لوالدك، وأعلمه بأن الحكومة الآن لا تفعل خيرا ولا شرا لاضطراب أحوالها ، وكانت بين السيد محمد وبين الجينرال (اسبورو) مودة ، وكان دائما يرشده السيد محمد المذكور ، بأن يسلك في سياسته في طريق الرفق والمجاملة مع المسلمين التكون رابطة المودة بنين الجميع افكان الجينرال المذكور وحاشية ادارته يعتبرون بذلك السيد محمدبن عبد الكريم ويشكرونه على حسن نواياه ، ويعتذرون له بأنه ليس لهم في تنفيذ ما يرشدهم اليه قدرة على اجرائه ، لأن الله الحكومة دائما لاتقف مع المبدأ الذى فيه الخير لها ولأمتها . ولما اجتمع السيد محمد المذكور بأبيه وتفاوض معه في الاهانة التي لاقاها من القبطان (لوبيرا) الذى هدده حين كان بحجيرة النكور توافقوا على القيام بالجهاد مع اخوانهم المسلمين عثم اجتمعوا بأعيان قبيلة بني و رياغل الذين من جملتهم الشريف الفقيه السيد محمد بن علي بولحية ، والحاج حموش، والسيد محمد بن السيدا حمد ، والشيخ محمد بن أعمر العبد لا وى والشيخ اليزيدبن الحاج حمده والسي محمدبن سي شعيب وغيرهم و وتفاوضوا معهم في محاربة الاسبان ومدافعتهم عن الريف، مع قطع سائر العلائق مع الاسبان من سائر الجهات، وتما هد وا

وتعاهدوا على ذلك منه وردت مكاتب على السيد محمد بن عبد الكريم من الجينسرال (سبورو) من مليليا يستدعيه للحضور لموادعته الليعرف به القادم في محله الجنيرال (سيلبسطرى) فلم يجاوبه على كتابه ، ولما تولى الجينرال سيلبسطرى بدلا عن الجينرال اسبورو استعمل سياسة التقدم في احتلال الأماكن التي لم يحتلها من قبله من الحكام مع استعجال في ذلك عحيث أن من كان قبله استعمل سياسة الرفق عولم يتمكنوا من قبائل الريف من سنة 1909 الى سنة 1920 الا على قبيلة كلمية بعد خسائر باهضة من أموال و رجال عوالجينوال المذكور توغل في الريف واحتل طرفا من بني تزين وبني وليشك وبني سعيد، وطرفا من تمتمان يعرف (بأنوال) في مدة قليلة ، ونصب العسة في الأماكن التي يحتلها ، وساعدته الظروف في التقدم في أقرب وقت، بموت بعض أركان المجاهدين الذين منهم الشريف سيدى محمد أمزيان الكلعي الذى هاجر لقبيلة بسني سعيد، وتوفي في معركة كلعية قرب وادى كرط، وحمله الاسبان الى مليليا ، ثم د فعسوه للمسلمين ، ود فن في زاويته بكلمية ، وتوفي أيضا السيد الحاج عمر المطالسي ، وقبل احتلال الاسبان لأنوال بمدة قليلة توفي الفقيه السيدعبد الكريم بعد حضوره في وقاعع جهادية أدت الى زيادة حقد الاسبان عليه عحتى أنهم أكروا عليه من يقتله عولو مسموما عنال عليه القائد عبد السلام التفريستي وأطعمه السنم فتوفي من أكلته بسعد ملازمته للفراش بأجدير اثنين وعشرين يوما عن عمريناهز (63)سنة في يوم السبت 21 قعدة 1339 ولما احتل الاسبان تفريست من قبيلة بني تزين وحدود المطالسة ولى الجينرال سيلبسطرى عبد السلام المذكور مطعم السيد عبد الكريم قاعدا على تفريست، وبقي قائدا الى أن انهزم الاسبان منها ، وحين أرادوا الخروج جمعوا القياد الذين ولوهم وقتلوهم مرة واحدة من جملتهم القائد عبد السلام المذكو رموحين سمع أهلل القياد المقتولين بما فعله الاسبان بهم أحاطوا بهم وقتلوهم، ولم يفلت منهم الا القليل. وفي هذه المدة استعمل المقيم الما م بتطوان الجنيرال (سرينكير) سياسة الاستعجال وفق ما استعملها الجينرال سيلبسطرى ، وأمر باحتلال مدينة الشاون ، وبعض القبائل الجبلية من ناحية تطوان ، وطرفا من غمارة ، منها مرسى أدلا و ، ومرسى قصعة أســراس وترغد وتيكيساس وأمتار أواحتل الجينرال سيلبسطرى من ناحية مليليا مرسق سيدى ادريس بتمتمان أوكان مستبدا في احتلاله من غير مشورة المقيم المام، مع نوع اختلاف

ذكر تصدى الاسبان لمقاتلة الريفيين بخروجه لوطنهم بالقوة ومقابلتهم له بما في طوقهم

لما أسندت المنطقة الاسبانية من الايالة الشريفة لحماية الاسبان بمقتض المؤتر الدولي، صار الاسبان يستعمل ما في طوقه من السياسة بالرفق والعنف في التوصل الى ما هو مطوق به ، فاقتض نظر الجينرال (مارينا) القاطن بمليليا في ذلك الحين أن جمع أعيان قبيلة كلعية وتفاوض معهم في كون أبي حمارة باع بعض المعادن في قبيلتهمم، وطلبت الشركة أن تخرج للاشتفال بمعامل المعدن ، وأنه يريد منهم أن يكونؤاعلى بالفي المحافظة على المهندسين الذين يتوجهون لجهة القعادن ، حتى لا تقع لهم اذاية ،

فتحملوا بمسئولية ذلك عدا الشريف السيد محمد امزيان الكلعى ، فانه لم يقبل التحمل بالعبدة في شأنهم عقائلا إن خروج المهندسين عربما يودى الى فتنه فلم يلتغت لمقاله ، وأذن الجنرال بخروج المهندسين ، من كمبانية فيلنا الريف ، وكمبانية سيتو لاصاره وكمبانية أليكا نطيناه وكلها بكلعية ، وبعد خروجهم بآيام قليلة ، وقع نزاع بينهم وبين المستخدمين ،أدى الى قتل بعض المهندسين ، فخرج من أجل ذلك الاسبدن بمحلة كبيرة من مليليا الى قبيلة كلمية ء بقصد الانتقام ممن جنى تلك الجناية ، فسمعنت القبائل بهجوم الاسبان ، فقدمت الناس من الاماكن البعيدة بقصد الجهاد ، فسوقعت معارك مهمة عحتى حصلت المعركة المعروفة بهرانكولوبو بكلعية عقرب ضريح الهولي الصالح اسيدى محمد الحاج افعات هناك عدد كبيير من مسلمين وأسبان أحتى انه قتل فيها الجنرال المسمى بسبينتو، وحمل الى مليلية، وكان قبل موت هذا الجنرال قتلت قبيلة كلمية وتخسى احدى متاركها وقرب ضريح الولي الصالح وسيدى ورياش بعض المهاجمين عليهم ، من جملتهم الجنرال ماركايو، فتم حقد الاسبان على القبيلة ، وصاريحتل النقط المهمة ءمن القبيلة المذكورة أويفتك برجالها ونشائها احتى استولى على جميع القبيلة المذكورة ، وساستنزاف قوتها ، وفسر من القبيلة من خاف على دينه وعرضه ، لما تقرر لديهم من أن الاسبان عما مراده الا محو الدين من الريف، وما جاوره ، كما فعل بالاندلس، ومن جعلة من فر الى قبيلة بنى سعيد ، الشريف السيد محمد امزيان المذكور، وصاريستفيث بقبائل الريف، فيمدونه بيد المساعدة ، ويضرب على عدوهم المرة بعد المرة عمت توفى رحمه الله عنى معركة وادىكرط بكلعية عقتله بعض المتنصرة من البوليس؛ المستخدم مع الآسبان، وحمل الآسبان الشريف المذكور، الى مليليا، لياتيقن الناس بموته ، وعملوا عليه مهرجانك كبيرا ، فرحا بقتله قائلين ؛ الآن لم يبق احد بالريف يقاتلنا ، وكان الامير ابن عبد الكريم في ذلك الوقت بمليليا قاضيا ، فرأى ذلك وأثر فيه ، ثمة د فعوه للمسلمين ، فد فنوه بزاوية بكلعية ، وقد حلف المسلمون ، علمي أنهم ، لا بد أن ينتقموا ممن قتله ، ولو طال الامد ، فاتفق أن قبضوا على قاتله الذيكان الأسبان أنعم عليه بالمال والنياشين المعتبرة ، في معركة بوصفيحة ، قرب تطوان ، أثنا حربهم مع الأسبان ، ففرح المسلمون بالقبض عليه ، وأفارو مهررجانا ، اجتمع فيه أعيان لا القبائل ، من أهل جبل أدراس وغيره ، وبنوا ورياغل ، وحرقوه بالنار ، قرب قنطرة بوصفيحة ، مجازاة له على قتله للشريف المذكور ، وكان المعاون للجنرال مارينا ، في الدلالة على الطرق وغيرها في كلمية المسمى القائد محمد ازماني ، من مدشر ايفارخاني الكلمي ، مع اخوانه الذين ما توافى خدمة الأسبان ، وفي الخر الأمر ، قبض الاسباع عليه ، وأهانوه اهانة من دونها الموت عولما أدخلوه للسجن علبس جميع النياشين التي قلدوه بملل من أجل خيانته لقبيلته ووطنه، وموت أقاربه واخوانه، وقال لمن سجنوه؛ أليست تنفعني هذه النياشين ؟ فصاروا يضحكون عليه ، ونصبوا في محل خدمته ، القائد عبد القادر ابن الحاج تيب البوكافرى الكلمى ، وبعد أيام ، حضر لحجرة النكور ، المقيم العام الذى تولى بدل المقيم الجـنرال خردانة ،الجنرال بيرنكـير، من تطوان ، والجنرال سيليسطرى ، من مليليا ، وكتب الكولونيل سيانطو، يستدعى السيد محمد بن عبد الكريم ، مع من معه

من الايميان للاجتماع بالمقيم وحاكم مليليا ليتمرفوا بالمقيم، فامتنعوا من ذلك، ووقع الاعلام في الاسواق بأنه لا يذهب أحد من أعيان القبائل الريفية الى حجرة النكور بقصد الحضور في الاحتفال الذي هناك موكل من خالف ذلك فلا يلوم الا نفسه م فلم يحضر أحدمنهم في ذلك الاحتفال الا البعض منهم الشيخ محمد أبقوى والقائد السيد بوبكر بن الحاج أو شان ، وسليمان بن محمد أمجاهد، والشيخ أعمر بن حدو ، وكلهم من أجدير ، ومسعود يسيرا البقوى وبعد رجوعهم من الاحتفال ألزمهم المجاهدون بأداع ذعيهة لكل واحد منهم ، فأدوها سوى سليمان المذكور ، فانه بعد آيام فسر بنفسه الى حجسرة النكور ووامتنع من أداء الذعيرة ولم يرجع الى الريف وكان مع الشيوخ الذين ذهبوا وتفاوضوا مع حاكم حجرة النكور وواتفقوا معه على أن يضرب بالمدافع سوق الاربعاء الذى يقام قرب أجدير في موضع تل فراست حين يكون غاصا بالمتسوقين عواتفق أن ذهب اx السيد محمد بن محمد أزرقان الى حجرة النكوريوم الثلاثاء ، فأخبره الكولونيل حاكمه الحجرة (سبينطو) بأنه عازم على ضرب السوق المذكور بما له من الاذن من حكومة مليليا عوانه اتفق مع الاشياخ على ذلك عوهم يضربون محمدبن عبد الكريم ومن معهم فأجابه السيد محمد أزرقان بأن الإشياخ المذكورين لا يعتمد عليهم عبأنهم لا يقدرون على ضرب ابن عبد الكريم ولا غيره ، وفارقه و رجع الى آجدير ، ووجد الخبر عندهم بما نواه الاسبان من ضرب السوق ، وسألوه عن صحة ذلك ، فأخبرهم بما قاله الكولونيل (سبيانطو) وقد وقع البارود طبق ما أخبر به عحيث كانت المدافع ترمى السوق المذكور من حجرة النكورة ومن بابور حربن • وفي ذلك الحين قدم السيد محمد \_ فتحا \_ بن عبد الكريم مع من معه الى برج المجاهدين قبالة حجرة النكور ، وأطلقوا عماراتهم على من رأوه حتى أصابوا بعض الراكبين المارين من المركب الحربي الى حجرة النكور أوفى عشية اليهوم المذكور حضر من حجرة النكور المسمى حموش بن الحاج عبدالله المعروف ببلقييش الجديرى يتجسس على ما وقع ، وبيده كتاب من حاكم الحجرة للشيخ محمد أبقوى يقول فيه : انه كان وقع الاتفاق معكم على أن تضربوا ابن عبد الكريم ، حين يقع ضرب السوق بالمد افع، وقد أطلقنا المدافع على السوق، وانتم لم يصدر منكم شيء طبق ما اتفقنا عليه، وقد ضرب الريفيون بعض الاسبان فماتوا عوقد أحشمتموني مع الجنرال سلبيطرى عوقد أحتاج الناس للماع في حجرة النكور ، وجزيرة بادس، وسيقدم البابور الحامل للماء، فالابدأن تدبروا الامرحتى لايقع ضرب البابورومن فيه ، فقال محمد أبقى ىللجاسوس المذكور : انه ليس بيدي طاقة على منع الناس من الضرب، وقد وقع ما وقع فلتخبر بما قلناه الكولونيل ، وكان حاضرا لديه السيد محمد بن محمد أزرقان ، وأطلعه على الكتاب الذي جاء به اليه الجاسوس المذكور، فقال السيد أزرقان للجاسوس: أخبر الكولونيل بأنه لا كلام لا لأبقوى ولا لفيره من القوم الذين يضربونه عحيث بدأهم هو بالضرب من البحر، ولكن سأكلم الناس بنفسي وأمنعهم من الضرب من البرء وكل من أراد البارود فليذ هبب الى خط القتال اليتمتع هو بالما وغيره اونحن نعمل عملنا هنا من التمتع بالحصاد وغيره ا حيث كان الابان وقت الحصاد، فقال أبقوى للجاسوس المذكور: ها أنت سمعت مين أزرقان ما قاله لتبلغه للكولونيل ، والعنهدة عليه في ذلك ، حيث أنه لنم يبق لي ولا لمن معي نفوذ ، فذهب للكولونيل و رجع يستفهم السيد محمد أزرقان عما قاله ، هل يعتمد عليه في ذلك ، ويخبر الجنرال سلبسطرى أولا ، فأخبره بأنه يعتمد على مقاله ، وهذا كليه وقع بعد ما كان توفي القاضي السيد عبد الكريم ، وبعد وفاة الشيخ الحاج أشدى بسقوطه من ظهر فرسه أثنا مباشرته لبعض الأشفال ، وبعد وفاة الشيخ علي أزرقان بمسرض ألزمه الفيراث.

ذكر تداخل السيد محمد بن محمد أزرقان في المخابرة بين الريف والا سبان ، وتعيين أعيان المجاهدين له واسطة بينهم في الما المفاوضة السياسية التي يقع الاعتماد عليها في السير والاعلان

لما ضرب الاسبان سوق الاربهاء موخانه من اتفق معهم على ضرب المجاهدين موتداخل السيد محمد بن محمد أزرقان في منع المجاهدين من ضرب البابور الذى جاء بالسماء لحجرة النكور محيث أن الماء يأتي اليهم موسوقا من اسبانيا وغيرها مصار السيد محمد أزرقان يتخابر في اطفاء نيران الفتنة بين الريف والاسبان بمليليا ، وقد تعرف بالجنرال سلبسطرى، وجدد تعارفه بالكولونيل (موراليس)الذىكان بينه وبينه موده، وشرع السيد محمد في المخابرة معهما في ترك البارود، وابرام الصليّ ، ولم يحصل على فائدة فـــي مذاكرته معهما عحتى حصل البارود بمدما قال الجنرال المذكور للسيد أزرقان : ان كنت تتكلم على نفسك فنتكلم معك عوان كنت تتكلم على الجميع فالابد من أن تأتي للنا بكتاب من ابن عبد الكريم وغيره من أعيان الريف التكون المخابرة مبنية على أتناس وفرجع السيد محمد أزرقان وأخبر ابن عبد الكريم ومن معه بالواقع م فحينئذ كتبوا للجنرال المذكور والكولونيل مو راليس ذاكرين فيه: أن الريف لا يحب الا الخير للجميع، ولا غرض لهم في مقاتلة الاسبان ، اذا وقفوا مع حدودهم التي هم بها ، وتقع المفاوضة في شان ما يريدونه ، من غير أن يتقدموا للأمام قبل تمام المفاهمة ، ولما جاء ه الكتاب وقرأه قال له: نحسن المخزن ، ولنا القوات البائلة ، وأنتم كلاشي قبالتنا ، وكان من حقكم أن تستظلوا تحت ظل جناحنا عثم قال الجنرال النمذكور : وسأجيئكم بعدمدة عفرجع السيد محمد أزرقان الى أجدير وسافر الجنرال المذكور الى مدريد، بعداستيلاء الاسبان على قبيلة بنسى سعيد عوطرف من بعض القبائل الريفية عحتى وصل الى أنوال عواحتل مرسى سيدى ادريس، وذهب الجنرال المذكور مسرورا صحبة الملك الفونس الى مدينة (بيادوليد) قريبا من مدريدللحضور في احتفال معه هناك وشربا خمرا وفرقعا الكؤوس فيما بينهما وشرب الجنرال باسم الملك نهنسه قائلا واني في اليوم الخامس والعشرين من شههر جوليت سنة 1920 أشرب باسم الملك نحبه في قبيلة بني ورياغل عمنتصرا على الريف، فشكر الفونس مسعاه وقال له : حين تحل القبيلة المذكورة تقدم بنفسك الينا لنشسرب هنا كو وسالفرح والهناء بالنصر على الأعداء يكما بلغ الخبر بجميع ذلك للمجاهدين وتحققوا به ، ولما رجع الى مليليا ، و رجع اليه السيد محمد أزرقان قال له الجنرال ؛ لا كلام معكم، حتى نكون في رأس قيسيلة تمتمان بسيدى شعيب، ورأس العابد في قبيلة بقيوة، ففهم منه السيد محمد أزرقان أنه يريد البارود . ثم اجتمع السيد محمد أزرقان بالكولونيل مو راليس بداره ، وتفاوض معه فيما أجابه به الجنرال المذكور ، فقال الكولونيل : اذهب يا حبيبي

الى دارك ، فان هذا الجنرال نار موقدة ، لا يمكن التفاهم معه ، وكانت زوجته تنا ولهما القهوة على الساعة الثانية عشرة ليلاء ثم رجع السيد محمد أزرقان بحرا الى حجرة النكور، ونزل منها الى أجدير عمتحققا بما عزم عليه الجنرال سلبسطرى الذىلم يرد الا المضاربة حين سلك مسلك الاستعجال في الاحتلال ، وظهر له نجاح السعبي في احتلال قبيلة بني سعيد، وطرف من بني تزين ، وقبيلة بني وليشك ، والنصف من قبيلة تمتمان ، وبنس بها المعقل الأكبر المعروف بأنوال موالقشلات المتعددة التي منها بومجان في غرب أنوال أواحتل مرسى سيدى ادريس هناك ورقام احتفالا كبيرا بمليليا أفرحا بما استولى عليه وحيث أنه منذوقمت المضاربة بين الاستبان والريف لم يحصل الاسبان على مشل هذا الانتصاره وأقام العسيس على النقط التي احتلها عوصرف وجهته الي عمل قشلة على بالمحل المعروف بحبل أبران مفتوجه العسكر الاسباني للمحل المذكور ءواحتل الجبل المذكور عثم وقع ما وقع من انهزامه هناك في أقرب وقت عولم يفده الا التعجيل باقاصة العسس في طريق أنوال محافظة عليها من هجوم المجاهدين من الناحية الجنوبية بالقرب من قبيلة تمتمان أفجعلوا في أغربيان قرب أمزاور من تمتمان أونصب عسسا متفرقة متفرقة هناك اتخذت كلها باستيلا المجاهدين على قشلة أغربيان وبوسجان النكريم قبل مبايعته ، وأخوه مع السيد محمد أزرقان الذى أجمع رأى المجاهدين بعد ذلك على أن يكون هو الواستطة بين الاسبان وبينهم في تبادل الاسرى وغير ذلك دون غيره ، بما لهم فيه من الشيقة التيلم يداخلها أدنى تهمة في كل ما يجريه من المخابرات الراجمة بين الجميع، حتى تعين للوزارة الخارجية ، بعد مبايمة الأمير ابن عبد الكريم. ذكر أول معاهدة بين المسلمين في

جهادعدوهم الذىخرج خروج الدابة عليهم

كان أول اجتماع وقع من قبائل الريف في مجاهدة أعدائهم بمد موت الفقيه السيدعبد الكريم في المحل المعروف بالقامة في جبل تمتمان ، تألف من نحو عشرين شخصا ، مسن اتبت يوسف منهم السيد محمد بن عبد الكريم الذى تولى الامارة بعد ذلك ، والحاج حموش الأجديرى ، ومحمد بن سي أحمد الأجديرى واخوانهم ، ومن العرابطين نحو العشرة ، منهم الشيخ عمر بن علوش واخوانه ، ومن أيت عبد الله نحو العشرة ، منهم الشيخ محمد بسن عمر بن محمد واخوانه ، ومن بني بوعياش نحو الستة ، منهم الشيخ محمد بن طاهر والسيد عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضي ، ومن بقيوة أربعة أشخاص، منهم القائد علوش بن عبد و بن علي ، وكان معهم الشريف الفقيه سيدى محمد بن علي المعروف ببولحية البوكيلي من بني تو زين ، وهناك تعاهد وا على جهاد عد وهم الذى تحققوا بأنه عازم على الخروج بالقوة ، والمجوم على قبيلة بني و ريا غلى ، واتف قوا على أن يكون على المجاهدين رئيسا الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم ، وهذا قبل مبايعته ، وسمع بهم بعض أعيان تمتمان ، الفقيه السيد محمد بن عقد هذه المعاهدة ، وخالفه في رأيه الشيخ عمر أوفقيز التمتماني واخوانه ، حيث أن القامة واقعة في ربعهما معا ، وقال له ، ان اخواننا هؤ لا من بني وريا غل وايا على وريا غل وايا الفيان الذيب واخوانه ، حيث أن القامة واقعة في ربعهما معا ، وقال له ، ان اخواننا هؤ لا من بني وريا غل

ورياغل مسلمون ، ونحن مسلمون ، واذا كنت أنت بنفسك مع الاسبان فأعلمنا لنعصل المتعين ممك قبل كل شيء ، ولم يلتفت بنو ورياغل للقائد المذكور ، وأخبروه بأنهم مستعد ون لمقاتلة كل من خالفهم في رأيهم من سائر القبائل قبل كل شيء ، فرجع القائد المذكور منكوس الرأس مع اخوانه ، وتم اتفاق الأعيان المذكورين على مقاتلة عند وهم ، ومقاتلته في أى محل خرج منه ، ثم تفرقوا وصاروا يجمعون القلوب حتى تألف جمعهم من نحو مائستي ( 200 ) شخص ، من بني ورياغل ، ونحو المائة من غيرهم ، ولم تعط القبائل الباقية أهمية لهذا الاتفاق ، حتى وقعت وقعة أبران بنحو العشرين يوما من الاتفاق ، وتفلب فيها المجاهدون على الاسبان ، واستولوا على ما لديه من القوة والذخائر التي أعدها هناك لمقاتلة الريفييسن ،

ذكر احتلال الاسبان أبران وانتصار المجاهدين عليه واخراجه من أنوال بعداستيلائهم على أغربيان وغير ذلبك

لما احتل الاسبان أبران احتف به المجاهدون الذين اجتمعوا مع الأعيان الذين تعاهدوا على مقاتلته ، وعددهم لايزيدعلى ثلاثمائة شخص، ولم يعط غيرهم من أهلل الريف أهمية لهذا الاتفات حتى نصرهم عليه في هذه الواقعة التي كانت برنامجنا في انخذال الاسبان، وكانت في عام 1340 فهناك قامت جميع قبيلة بني و رياغل ممنهم خمس بنبي حذيفا وغيرهم على ساق الجدء وخاضوا في لجج المعارك المستقبلة ، وقد توفى في هذه الواقعة جماعة من المجاهدين عمنهم السيد محمدبن الحاج محمد بوصريمت، والسيد محمد بوطاهر بن المرابط أوالسيد محمد بن أحمد بن طاهر الدرد وشي أوالشيين عمر أوفقير الحبقوشي التمتماني الذي وقف في وجه القائد علال المتقدم الذكر . ومن جملة ما غتمه المجاهدون في هذه الواقعة أربغة مدافع رقم 65 ءمع بنادق 350 ءمع مائية صندوق قرطوش، بكل صند وق 1500 قرطاسة، وقراطيس 500 مدفعية، ومات جميع المساكر الاسبانية الذين حضروا هناك مع قبطانهم (وربا) على مرأى من البعد في نظر الجنرال سلبسطرى الذى كان يراقبهم من قشلة أنوال عولم يجد سبيلا لاغائستهم ووبعد يومين نصبها المجاهدون بأجدير في المحل المعروف بظهر جبل السلوم قبالة حجرة النكور عليرموا منها من رماهم عثم توجه المجاهدون بعد الفراغ من أبران الى ضريت الولي الصالح سيدى اسماعيل قرب قشلة بومسجان بتمتمان أوجعلوا هناك عسة فسي مقابلة القشلة المذكورة . وبعد آيام قليلة خرج الاسبان من هذه القشلة الى احتىلال ضريح الولي الصالح سيدى ابراهيم بتمتمان وليقيم هناك عسة ووفي أثناء ذلك هجم عليه المسلمون وكسروه ، واستولوا على ما معه من العدد والمدد ، ولم يفلت منهم الا القليل الذين رجموا الى قشلتهم ببومسجان ، وجمل المسلمون هناك عسة ونقلوا اليها العسة التي كانت بسيدى اسماعيل عثم جعل الاسبان عسة في جهة الشمال من أنوال في المحل المسمى أغربيان بتمتمان وفي هذا الحين اجتمع المجاهدون في مدشر أمزاورو بتمتمان قرب أغربيان ، وتوافقوا على محاصرة أغربيان ، وأتوا بأحد المدافيع الأربع وجعلوه في كدية يضربون به عسة أغربيان ، وكان عدد المحاصرين لهذه العسة من المجاهدين نحو أربعمائة نفر، حفروا هناك خنادق لأنفسهم، وقطعوا أسلاك

التلفون المتصلة بقشلة أنوال ممع قطع الماء عليهم وسائر المؤونة التي كانت تصلهم من أنوال يومية ، والمسافة التي بين القشلتين نحو 8 كلومتر ، وقد أعطى الجنرال سلبسطرى أوامره لا غاثة المقشلة أغربيان عوقد اشتعلت النار أربعة أياها ومات في هذه الواقعة صناديدمن المجاهدين عمنهم السيدمحمدبن الحاج سيعلوأوباروءوالسيدعبدالكريم بن الحاج بودرة أوالسيد محمد بن السي أحمد الأجديري والحاج حموش، والسيك محمد بن سي شعيب، والسيد دحمان بن الحاج محمد بن عياد ، والشيخ مسعيود التافراوطي البوعياشي، والفقيه سيدى محمد أغدان مع أناس الخرين رحمهم الله . وقد كان على هؤ لا السادة الاعتماد في التقدم للأمام ، وحصل بموتهم أسف كبير للمجاهدين ، مع ما داخلهم من الفزع بذلك . ثم حضر السيد محمد بن عبد الكريم هناك وصار يطوف بمحالت المجاهدين ليلاء ويؤكدعليهم بالثبات أمام عدوهم قائلا : انه لم يبق للفرج الا يوم أو يومان علكون العدو في شدة وضيق عوبقي السيد محمد المذكور مع المجاهدين ع وكتب كتابا لرئيس عسة أغربيان يخبره بأن الاولى له هو الخروج فى الأمان عحتى لا يحصل له ولمن معه علاك عوان جميع المجاهدين آلذين هم محاصرون له واقفون له في مراصد الطرق عفلا ينفعه الا الاستسلام عفا جابهم الرئيس المذكور عبأنه اذا لم يصله مدد فى النبهار المقبل فانه يلقى السلاح عولما أصبح نبهارهم عوردت المساكر الاسبانية بقوة هائلة بنحو العشرة الفا من ناحية أنوال عواشتبك البارود مع المجاهدين عوخرجت العسة التي بأغربيان بقصد الوصول الى القادمين لاغاثتهم عفلم يتمكنوا مما أملوه عولم ينت منهم الا القليل أوبقيت بنيد المجاهدين جميع الذخائر التي هناك وكان مع العدو من المتنصرين المنتصرين له جماعة من القبائيل التى احتلها من تبيلة بني سعيد والمطالسة وابن بويحى وابن وليشك وكبدانة وكلعية وغيرهم من متلقطة البوليس العسكرى . ومما وقع مصادفة هناك أن بعض الضباط : دفع قنبلة يدوية بيد المسمى محمد بن على البوسعيدى ، من تيفزوين ، ليرمي تلك اليدوية على المجاهدين ، فبينما هو يدير الحبل ليرميها بالمقلع اذ أصابت حجرة قرب الضباط الحاضرين هناك افانفجرت فهلك جماعة منهمءمن قياد وضباط وغيرهم وبقي البارود منتشرا الى الليل وتسوجه المجاهدون الن ناحية أنوال ، مقتفين لأثر العدوليلا ، الى الصباح ، وفي الصباح رأوا الاسبان يفرغون أنوال ، فتقد موا الى أنوال ، واستولوا عليها ، وعلى ما بها من الذخائر الحربية ، وصادف الحال (بعد دخول المسلمين) قدوم المسكرالذي كان ببومسجان ، أمسر بقدومه الجنرال سلبسيسطر الينضم اليءن معه الولى يمكن للجنرال المذكور البقاء هناك عبما داخله \_ مع من معة \_ من الفزع، بتغلب المجاهدين عليهم، حيث كانت المسة بداخل قشلة أنوال يسموتون بما يصيبهم من بنادق المسلمين أولما وصلت المسة القادمة من بومسجان لانوال استولى عليها المجاهد ون بما ممهم ا واقتفوا أثر العدوء وقام في وجه الجنرال وجيشه القبائل التي استصحبها معه لمقاتلة اخوانهم المسلمين عجتى ان النساء القاطنات بتلك القبائل صرن من المجاهدات يقتلن المدو في أي محل حل فيه بسبب ما كان يعاملهن به الجنود الاسبدنية . وكانت وجهة الجنرال المذكور في خروجه من أنوال الى الالتحاق بدار الدوبوريش في قبيلة المطالسة عحيث

كان هناك وصل من مليليا الجنرال (نبارو)بجندعظيم، ولكن حال بين الجمع بينهم قيام جميع المجاورين للهسس التي كانت بالطرف التي تناهز المشرة أواستولوا عليها وعلى ما فيها من الذخائر، وعدد العساكر التي توفيت في هذه الواقعة تقدر 25 الفاء والمسافة التى بين المحلين تقدر بنحو مائة كلومتر ، وكانت واقعة أنوال بعد انحصار عسة أغربيان بخمسة أيام ، في خامس وعشرى قعدة عام 1342 ، ووقع القبض من عسة أغربيان على فسيان ونحو الثالاثين عما بين عسكر وبوليس، ومن عسة بومسجان على قبطان وثالاثمائة بين عسكر وبوليس كذلك عفأطلق المجاهدون البوليس، وبقي العسكر الاسباني مــن المساجين عند المسلمين في أمان . وفي أثلن أنوار الجنرال سلبسطرى وصلته سيارة من دار الدربوريش، وأرادركوبها أفأصابته رصاصة صادفت بهينه حتفه أوبقيت السيارة مع جثته في يدالمجاهدين ، وذلك على مسافة نحو سبع كلومتر من أنوال ، كما أن الكولونيل مو راليس مات في وسط قبيلة بني وليشك على مسافة نحو ثلاثين كلومتر ، ولم يصل مسن الجيش الذىكان معهما لدار الدربوريش الاالقليل عوبعد وصولهم لدار الدربوريش قام البارود على الجميع من سائر الجهات، والذى تولى عملية البارود مع الاسبان هو الج الشيخ بورحائل المطالسيء والشيخ عبيدالله المطالسي واخوانهما ءوكلهم كانوا من المنتصرين أولا للاسبان حاركين معه في أنوال ، فخرج الجنرال (نبارو) مع عدد مسن الضباط فارين بأنفسهم الى قشلة تيزطزطين بالمطالسة عولم يمكنه الاقامة هناك عضاروا والبارود تابع لهم عحتى وصلوا الى قصبة سلوان بكلعية عقاصدين الدخول الى مليليا ع ولكن صادفوا البارودفي الناضوربين مليليا وبينهم افانحصروا هناك مدة يدافعون على أنفسهم عثم تحصن في القشلة بالمحل المعروف بأعروى . وبعد استيلاء المجاهدين على أنوال اجتمع هناك المجاهدون ، ووجهوا نحو ثلاثمائة شخص من المجاهديـــن لمحاصرة القشلة التي بتمتمان قرب ضريح الولي الصالح سيدى ادريس، والربط على بقية العسس المجاورة لها عيترأسهم القائد أحمد بودرا عوكانت المراكب الحربية ترميهم بالمقذ وفات النارية من البحر في طريق مزورهم عوبعد ثلاثة أيام عاموا على التشلسة والعسس المذكورة ءواستولوا عليها بما فيها أوهرب البعض منهم للبحر محيث وجدوا هناك سيارات بحرية حملتهم الى المراكب الراسية هناك عثم تفاوض أعيان المجاهدين الذين من جملتهم السيد محمد بن عبد الكريم عوالسيد محمد أزرقان وغيرهم في شــاًن الاستيلاء على مليليا ، وحصل اتفاقهم على عدم الدخول اليها ، خشية الفتك بمن فيها من أجانب ومسلمين أوليس في هذا الابان عندهم عسكر نظامي يحافظ على ترك النهب، وقتل النساء والصبيان من الاسبان وغيره عثم توجه السيد محمد بن عبد الكريم مست بعض الأعيان من أنوال الى قبيلة بنى سعيد، وتوجه أخوه السيد محمد صحبة السيد محمد أزرقان الى أجدير أسائقين المساجين اليها أوأنزلوهم بالمحل المعروف بجديد أوشريك قرب المحل الذى يسكن به السيد محمد بن عبد الكريم ، وقد تحافظوا عليهم ، حتى انهم د فعوا لهم الفرش التي عندهم بدو رهم بمخداتهم ووسائدهم، ويطبخون لهم في دوّ رهم. وفي هذه المدة التي أقام بها السيد محمد أزرقان بأجدير كتبت له زوجة الكولونيل بهود موراليس تستفهمه عن زوجها ، وتطلب منه أن يمكنها من جثته وعيث صادف الحال وفاته ، فكتب السيد محمد لآخيه ليآمر الناس بالهجث عنه بين القتلى، فتوجه بعض الاسبان

باذنه حتى عشروا عليع وحملوه الى مرسى سيدى ادريس، وكان قد توجه السيد محمد أزرقان من أجدير الى حجرة النكور أواجتمع بالكولونيل (سبيانطو وتفاوض معه في شأن الكولونيل المذكور عنامر في الحين بمركب حربيء وركب فيه السيد محمد أزرقان وتوجه الني المسرسي المذكورة ، ومكن رئيس المركب بجشة الكولونيل المذكور ، ورجع السيد محمد المذكر الى أجدير على طريق البر، وكان ذلك منه مراعاة لمودة تلك الزوجة التي كانت مقابلة له بنفسها عحين كان يتفاوض مع زوجها فيما كان خاطبه به الجنرال سلبسطرى أيــام مخابرته معه في مليليا قبل وقوع البارود عوراًى من زوجها الأسف الكبير على ذلك عحتى قال له : ارجع يا حبيبي الى محلك ، الى الخره ، وبعد ما رجع التنيد محمد أزرقان الى أجدير رجع مع رفيقه السيد محمد الى أنوال ببعد ما كلفا بمقابلة المساجين المذكورين الفقيه السيدعبد السلام عم السيد محمد بن عبد الكريم باعمال المسة عليهم و والمحافظة عليهم. وفي هذا الوقت مرض السيد محمد بن عبد الكريم في قبيلة بني سعيد أو أخوه مرض كذلك في أنوال أوقد حصل للسيد محمد بن عبد الكريم خصام من أعيان قبيلة بني سعيد الذين من جملتهم الشيخ قدور عمر والقائد محم أوشان وغيرهما عحيث مدوا اليد في المسكر الاسباني الذىكان بالقشلة الكبيرة بقبيلتهم المسماة بالكبداني، وعستها المجاورة لها والمقدر عددهم بثلاثة الاف عسكرى وكانوا أعطوهم الامان عحتى وضعوا جميع المدة التي معهم، وخرجوا بأنفسهم، فغدروهم بقتل البعش منهم قائلا لهم في خصامهم: يا بني سعيد، كيف بكم تفدرونهم بعدما أعطيتموهم الأمان ، ونحن المسلمين نوفي يلاله بالمهود عمع أنكم كنتم تابعين للاسبان عوكان من حقكم أن لا تفعلوا ما فعلتموه وقد وقع القبض على عدد وافر من الضباط وغيرهم ، من بينهم الكولونيل (ارا أوخو) ثم رجع الى أنوال صحبة من ممه من الأعيان والمساجين الذين وقع القبش عليهم بالقبائل المذكورة أ وعددهم نحوالف اسبانيء متعهم صبيان ونساء ومجاريح ءوتفاوضوا مع السيد محمسد أزرقان في شأن من ذكر اليتوجه بالصبيان والنساء والمجاريح الى مرسى سيدى ادريس الكائنة بتمتمان وليركبوا البحر من هناك الى مليليا وقد صادف الحال قدوم السيد ادريس بن السيدعبد الله بن سعيد السلاوى من مليليا الى أجدير عومنها الى أنــوال ع وحضر هناك السيد محمد أزرقان أود فع له من ذكر أبعد أن هيأ لهم المراكب الى مرسى سيدى ادريس، وصنها ركبوا بحرا صحبة ابن سعيد الى مليليا ، ورجع بقية الأعيان صحبة السيد محمد بن عبد الكريم من أنوال الى أجدير عممهم بعض المساجين عوبثق جلهم في أنوال . وقد اعتنى السيد محمد بن عبد الكريم بشر أن المسجونين عحتى انه كان يطبخ لهم الطعام بداره ويوجهه لهم فيأكلونه ، وما فضل عنهم يرمونه ، ولا يرجعونه للمجاهدين الذين هم أحوج منهم اليه عويتاسف المجاهدون على اضاعة ذلك الطعام الذى يفضل عنهم مكل ذلك من ابن عبد الكريم بمقتضى داعية الانسانية التى حركت منه الشفقة على أعدائه أعسى أن يجدمن يشكر له ذلك أومع ذلك فقذ هرب ليلا أحدالا طباء الذين كانوا مقابلين للمرضى هناك من الاسبان في رتبة قبطان والكمندار (صاين) وهما صن المسجونين أوأشاعوا بعد فرارهم بين جنسهم أن المساجين يموتون جوعا أوذلك منهما كفران بالنعمة التي أكسبتهما قوة حملتهما على الهروب ليلاء واقتحامهم لجة البحر مسن

أجدير الى حجرة النكور سباحة عوتقدر الصافة التي قطعوها عوما خمسمائة مترع فلو كانوا يموتان جوعا عمع من معهم ما قدرا على ذلك عومن عجب ما وقع أن بعسست الاسبنيوليات ممن تأخير القبض عليهن عبعد توجيه من سرحوا من المسجونين السي مليليا صحبة ابن سعيد السلاوى لما وصلت الى أجدير عوا مروها بالرحيل الى وطنها لم ترد ذلك عواختارت البقاء من المسلمين بأجدير علما رأته من البرور بها عولم تسافر الا بالقهر عأخذ ها معه لحجرة النكور السيد محمد أزرقان ودفعها للحاكم بها الكولونيل (سلبانطو) ولم تحصل من حكام مليليا عولا من هذا الكولونيل مجازاة للمجاهدين الذين وجهوا اليهم هؤ لاء المساجين عوما أدوا لهم شكرا على ما فعلوه معهم عمط تقضيه الانسانية عوما زالت الجرائد الاسبانية تطلق لسانها عوتمزق عرض الريغنييس الذين قاموا في وجه الاسبان عبما تقضي عليهم غيرتهم على وطنهم في المهجوم عليهم في وينسبون اليهم الهمجية عمع أن الاسبان هو المعتدى عليهم في الهجوم عليهم في وينسبون اليهم الهمجية عمع أن الاسبان هو المعتدى عليهم في الهجوم عليهم في أرضهم عبقصد الاستيلاء عليها عوهم المستحقون لما يلحقونه بالريف وقومه ء وكان مسن حقهم شكر الريف على حسن مصارفته مع هؤ لاء المسجونين الذين وصلوا الى اسبانيا في أمن وأمان وأمان وحادل والمان وأمان والمناه وهم المستونية والمه والمستونية والمان وأمان وأمان وأمان والمهونية والمه والمهونية والمه والمهونية والمهونية والمهونية والمهونية والمهونية والمهالية وال

- ذكر استسلام الجنرال نبارو والضباط الذين كانوا منحصرين معه بسلوان للمجاهدين وما جرى بعد ذلك

بعدما انحصر الجنرال (نبارو) والجيش الذي معه بضباطهم في قشلة سلوان يدافعون عن أنفسهم وأقاموا عسة بالمحل المعروف أعروى هنا وطال انحصارهم وولم تفدهم مخابرتهم مع الجيش الاسباني الذى خرج من مليليا لاغاثتهم ولانحصارهم أيضا قسرب الناض ورأاستعمل الجنرال المذكور مخابرة مع بعض أعيان المجاهدين الذين منهم الشريف السيد محمد بن علي بولحية عوالشيخ علي بن حدو البقيوى والقائد محمد بن شالال الكلمي، والشريف السيد تباع أمزيان بواسطة أحد المترجمين من ضباط الجيش هناك طالبا الأمان على نفسه وعلى من معه ان خرجوا وتركوا محل اقامتهم لهم ، فقبلوا ذلك ، وخرجوا في صورة أسرىء وقد استودع الجنرال المذكور مع الضباط الذين معه بسدار القائد محمد بن شلال الملكهمين بكلمية مسجونين بها أوالمسكر الذين كانوا معه سجنوا بالناضور تحت نظر الفقيه بولحية المذكور الذىكان هو الكبير المفوض له النظر هناك اذذاك وقداستعمل الأعيان ما في طوقهم من البرور بالأسارى واعطائهم المؤونة الكافية ، ومعالجة من أصيب منهم بجراح ، واحضارهم لهم ما يتوقفون عليه من أمورهم الضرورية ، ولا زالت أعيان المجاهدين هناك رابطة أمام عدوهم ينتظرون ما يصلهم من أعيان بني و رياغل في الآمر بالهجوم على مليليا ،أو التخلي عنها ، بعدأن نصبوا بعض المدافع التى استولوا عليها في هذه الوقائع في مقابلة مليليا في جبل سيدى محمد الحاج المطل عليها ، وضربوهاعن قرب، فحصل الفزع الكبير لسكانها ، وصاروا يرتحلون منها لداخل اسبانيا ، كما صار المجاهدون يضربون العسس التي في سوق الأحد من بنسى شيكار قرب مليليا أوبقي العسكر الذى خرج لاغاثة الجنرال نبارو محصورا قسرب البحر الصفير، تأتيه المؤونة من مليليا بحراء وهو في فزع، ولقد وصل المجاهـــدون

لأبواب مليليا ودخلوا منها الى زنقة (بوضرومو) ولكن الفقيه بولحية منعهم من د خولها خوفا على سكانها عخصوصا من لاسياسة له من المجاهدين عحيث أنه لم يحضر معه أحد من أعيان بنى و رياغل عولا اذن لديه من السيد محمد بن عبد الكريم الذي صلال يعطي الأوامر المقبولة لديهم من ذلك الوقت قبل مبايعته ، وبعد التضييق على مليليا وانحصارها صارت العساكر تنزل بها من اسبانيا عحتى انه قدم بنفسه اليها المقيم بتطوان الجنرال (بسرينكير) وتفاوض في ذلك مع الحاكم الذيكان مكلفا بادارة شؤون الحرب بها الكولونيل (الريكيلمي) ثم صدر الأمر للفقيه بولحية بنقل الضباط المساجين من دارابن شلال الى أجدير أبعدما كان واعد القائدبن شلال سرا الاسبان بان يستعمل ما في طوقه لانقاذ الجنرال (نبارو) مع الضباط الذين معه ليلا من داره التي يقرب منها البحر، وقد استخبر بذلك المجاهدون في أجدير، وكلف السيد محمد بن عبد الكريم من يعجل بالوصول الى دار ابن شلال المذكور ، للاتيان بالجنرال المذكب ور ومن معه ، فتوجه لذلك الشيخ اليزيدبن الحاج حمو مع فبن رافقة ، وساروا مجدين السير على خيولهم ليالا ونهارا الى الناضور ، ووجدوا ابن شلال مستعملا ما في طوقه من الحيل مع المكلف بالمساجين الذيهو الفقيه بولحية عحتى أن ابن شلال واعده بأن يزوجه ابنته التي كان متزوجا بها أبو حمارة أولم يكن للفقيه المذكور غرض في ذلك أ وانما كان يميل الى ابن شلال باعتقاد الخير فيه بما يظهره بذلك من محبته التي هي مجرد اطمئلنان بال الغقيه بولحية بذلك عحتى يتسنى له ما أبرمه من تهريب المساجين عن حين غفلة منه ولما وصل الشيخ اليزيدومن معه سقط ما في يدابن شاذل بنقـــل من داره الى أجدير، وبقي هناك الشيخ اليزيد معاونا للفقيه بولحية في تدبير شيع ون المجاهدين عوقد وصلت المساجين الى أجدير صحبة الجنرال المذكور في أمان . وأما المساجين الذين كانوا بالناضور فقدجي بالبعض منهم الى أجدير وبتي جلنهم بالنا, ضور حتى خرج الاسبان بالقوة الكبيرة من مليليا ، بعد حضور المقيم العام، واحتلوا الناضور، وانتقل الفقيه بولحية الى محلة المجاهدين الرابطة قرب سيدى محمد الحاج ، وترك في يد العدو بقية المساجين مع ثلاثة الاف من قرطوس المدافع، وبعض المدافع، ولم يمكنه نقل ذلك بما كان يشغله به بغذرالناس من كلعية والمطالسة وبني بويسعي وغيرهم، حتى خرج العدو واستولى على ذلك وعدد المساجين الذين وصلوا الى آجدير ما بين ضباط وغيرهم في رفقة الجنرال نبارو أربعما عملة وستون دخلوا تجت المحافظة السيأن وقعت المفاوضة في المبادلة وفدائهم ، وكان اذذاك السيد محمد بن عبد الكريم في قبيلة بنى سعيد مريضا أفرجع الى أنوال صحبة المساجين الذين كانوا أيضا في هذه القبيلة ، واجتمع بأخيه السيد محمد في أنوال مع السيد محمد أزرقان وتوجهوا جميعا الى أجدير، كما تقدمت الاشارة الى ذلك أوصاد فالحال بعد وصولهم بثلاثة أيام قدوم الجنرال نهر نبارو مع من معه اليها أوتذاكر السيد محمد مع أعيان بني و رياغل في شأن عمل البا رود مع الاسبان خارج الريف، وحضر هناك الشيخ حمو بن العيسا وى من قبيلة متيروة الريفية يطلب توجيه جيش معه لعمل البارود مع الاسبان الخارج في (أدلاو) في حدود الجبل وقبيلة غمارة ، ومقصوده من ذلك ترهيب قبيلة متيوة المذكورة حين يروا جيس المجاهدين معه ، وقد وقع الاتفاق على أن يسافر السيد محمد بن عبد الكريم الى الخيط الشرقي مع أعيان بني و رياغل ، ويسار فيراً خوه السيد محمد رئيسا على خمسمائة نفر من بني و رياغل وغيرهم في رفقة جماعة من أعيان بني و رياغل ، منهم القائد محمد بن عمر بن با محمد والقائد أحمد بن بود رة ، والشيخ الصديق بن الشارى وغيرهم ، وبقي السيد محمد أزرقان بأجدير يباشر أمور الأسرى مع حاكم حجرة النكور ، مع القيام بأمور سياسية هناك ،

ذكر ما أجراه الفيرة السيد محمد بن عبد الكريم حين حين توجه للخط الشرقي قبل امارته وسفر السيد محمد أزرقان الى فرنسسا

لما اجتمع أعيان الريف بأجدير بمحضر الفقيه السيد محمدبن عبد الكريم الذى استقر رأيهم على أن يكون رئيسا على المجاهدين عبعدواقعة أبران عوتفاوضوا في مقاتلة العدو فيّ النقط التي رام الرجوع اليها بعد انكساره ، واتفقوا على أن يقابلوه داخل الريف بهذ وخارجه في القبائل المجاورة للريف، واستقرراً الأمير على أن يوجه أخاه السد محمد الى قبيلة غمارة وما انضاف لها للوقوف أمام العندو هتناك ممعمن وجهه معه عكما سيذكر في محله ، واقتني نظره معمم على أن يبقى السيد محمد أزرقان بأجدير لأشفال أنيطت به هناك، وأن يتوجه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الى الخط الشرق في قبيلة كلمية في مقابلة العسكر الذيخرج من مليليا ، فتوجه الى القبيلة المذكورة صحبة القائد عمر ابن علوش المرابطي والقائد عبد الهادى التماسينطي والفقية بولحية ، والسيد زيـــان التماسيكي والقائد حدو المعروف بالمعلم وغيرهم من الاعيان في رفقة جيش مك لك من نحو آلف مجاهد من بني و رياغل وتمتمان وبني تو زين وبني سعيد وبني وليشك وغيرهم الى أن وصلوا الى المحل المسمى بالمعدن قرب مليليا عبسدما كان رجع الاسبان اليي الناضور وحصنه وحصن خطوط الدفاع عن طيليا موعد دجيش الاسبان الخارج في هذه المرة يناهز مائة الف وسبعين الفاء ووزعت عساكره على الخطوط يترأسها المقيم المام (بيربيكير) بنفسه ، ويمطى أوامره الجنرالات الذين تحت نظره ، منهم الجنرال (صارو) المكلف بالعسكر المحتل بسلوان ، والجنرال (سانخو)رخو)المكلف بقسم جيش الدفاع. وبعد أيام تقدم الجنرال (كلبلكنطي )الذي أسندت اليه ادارة الأمور الحربية بمليليا وخارجها الى سوق السبت بكلمية في تيزة بجيش عرموم عوقدكان هناك المجاهدون مقيمين عوقد صادف حصرهم لستة الافهن الخيل عولكن انفرج عنهم الانحصار بسبب قد وم الجيش الذي كان الرعد القوى يخرج من مدافعه ، وأصيب المجاهد ون المحاصرون من قبيلة تمسمان باصابات استشهد فيها جماعة منهم ، فتقدم عدوهم بعد أن فرغوا له الطريق عواحتل السوق المذكور عوقد كادآن يقع الفقيه ابن عبد الكريم في يدعدوه ع ثم خيلا الجولجيش الاحتلال وتقدم للأمان عبدأن رجع ابن عبدالكريم ومن معسه القهقرى وونزل بالمحل المعروف (أزروهمار) بقبيلة كلعية وتقوى العدو الذيكان بسوق الأحدالذىكان السبب في شدعضد العدوالقائدالمنتصر عبدالقائدبن الحات الطيب البتوكافرى الكلعى مع اخوانه الذين غدروا المجاهدين محتى تغلب المدوعليهم هناك، وتقدم للأمام من السبت حتى احتل أزرو أهمار الذىقام المجاهدون قاصدين المحل المعروف بتانوت الرمان ونزلوا هناك مواحتل العدو أيضا المحل المسمى جبل أتكونت ورب تناتو الرمان في مقابلة المجاهدين أواحتل من ناحية سوق الأحد الكائن في بني شيكار الميكار الميكار الميكار

شيكار بالمحل المعروف (تاروودا) وهو محل محوط بأسوار قديمة يقولون !انه من أثير الرومان عواتسع نطاق احتلال الاسبان من نواحي كثيرة في قبيلة كلعية عوبقي المجاهدون يدافعون بقدر الامكان هناك وكتب السيد محمد بن عبد الكريم الى السيد محمد أزرقان يستقدمه من أجدير للمفاوضة معه فيما دهم المسلمين بخروج العددالذىقاوموه وتغلب عليهم بكثرته عددا ومددا افخضر لديه في محل اقامته بتانوت الرمان فوجد الحركة التي كانت معه تفرقت عنه ما بين مجاريح ومفنمين رجعوا الى مقرهم عولم يبق معه من بنى و رياغل الا خمسة أشخاص، منهم القاضي السيد محمد الشمس الو رياغلي ولا والشريف سيدى عمر المرابطي ، والشيخ عمر بن علوش والحاج حميدة المتوفى هناك . ومن قبيلة كلمية نحو الالفين . ثم قام السيد محمد بن عبد الكريم خطيبا في وسط الحاضرين معه قائلا ويا قبيلة كلمية وان العدو قدخرج في قبيلتكم ولم تقصروا حتى أخرجتموه من أرضكم ، وغنمتم منه العدة الهائلة ، فيتعين عليكم أن تقابلوه مقابلة الأبطال ، وقد تركني هنا معكم أهل قبيلتي بعدما قاسوا ما قاسوه في المدافعة ، وها أنا معكم نقابل العدوبما لديكم من السلاح الذى غنمتموه حتى تحضر الادالة التي ستقدم الينافي أمد قبيريب طبق ما أخبرني بذلك السيد محمد أزرقان الذي قدم اليوم علينا ، فواعده الحاضرون بأنهم لا يقصرون ، ولكن أخبره بعضهم سرا بأنهم سيفدرون ، (آئ الأولى -له هو الخروج من أرضهم خشية أن يأتوا بالعد وليلا ، وليستولى عليه وعلى من معنه ، المكودة والمنافقة والم تلتفت ابن عبد الكريم لهذه الوشاية عوبقي مقابلا للعدوء حتى احتل العدوبرجا في مقابلة محله بتانوت الرمان ، وكانت الطيارات المتعددة ترمى هـــذا المحل بالقنابل المدمرة عحتى ان القنابل تنزل بجانب الدار التى كان مقيما بها مع من معه عولم يكيه وفزعا ولا دهشا عومقصوده بذلك اطمئنان خاطر القوم الحاضرين لديه، ليثبت حامهم وفي أثننا جلوسه هناك أغرى الاسبان المسمى الشريف محمد الكعداوي الذيكان يلقن الطريقة القادرية هناك بدفع المال لينتهز الفرصة في قتل ابن عبد الكريم، وقد تفطن المجاهدون لما وقع من هذا الخائن، ولم يهتم السيد محمد بن عبد الكريم بذلك عحتى قرب احتلال المحل الذى هو به عوحينئذ انتقل السيد محمد بن عبد الكريم بمن معه من قبيلته المذكورين الى قبيلة بني سعيد، ونزلوا في موضع (ما ورو) ونزلوا بدار الشيخ بوفتيلة السعيدى، وقدرام القبض عليهم أو قتلهم بمن أغراه على ذلك، ولكن تخوف من قبيلتهم قائلا ولكان الاسبان قريبا منا لفعلت ذلك عوكان من أمره انتصاره للاسبان عحتى توفي في حركة مع الاسبان في احدى هجماته على قبيلة بني سعيد عوانتقل السيد محمد بن عبد الكريم بمن معه من دار الشيخ بوفتيلة الى قبيلة وليشك صحبة من معه وباتوا بدار بنونة هناك ، ثم توجهوا الى القشلة التي كانت بيد الاسبان بالمحلل المصروف بدارابن الطيب في قبيلة بني وليشك علينظروا الذخائر التي تركها الاسبان هناك وقدكانوا وجهوا المسمى حدوبن حموليلا الى دار الدرنيويش ليأتى لهـــــم بسيارة ويجتمع بهم في السوق المذكور ، وقد وجد هم هناك ينتظرونه ، فركبوا من هناك الى دار الدريويش، وتفقد واما بها من المدافع والقرطوس وغير ذلك، والسيارات مع الكاميونات المتعددة التي تركها الاسبان في يدالمجاهدين ، وحضر لديهم مسنن المائلات

المائلات التي انتقلت من كلمية عبعد رجوع الاسبان اليها عائلة السيد محمد أمزيان المتوفى في معركة وادى كرط، يترأس هذه العائلة أخوه السيد البركة مع السيد حمااد والسيد التباع ولم يقصروا في اكرامهم وشم انتقل السيد محمد بن عبد الكريم بمن معمه الى تافريست بنى توزين وباتوا بدار الشيخ محمدبن المقدم الذىخان المجاهدين بعد ذلك وعند احتلال الأسبان لتافريست وتفاوض مع المجاهدين الحاضرين هناك و وأكدعليهم في مقاومة العدوء ثم رجع ابن عبد الكريم ومن معه ألى دار الدريويش، شم الى (تيزطوطين) وتفقد الادالة التي هناك المؤلفة من قبيلة المطالسة وبني بويحي وبني توزين عثم رجعوا على طريق دار الدريويش، ثم لدار ابن الطيب، ومن هناك الى أنوال. وكل محل وصلوا اليه زرعوا في قلوب المجاهدين حب الثبات المشمر بنشداطهم في بذل نفوسهم في سبيل الدفاع عن وطنهم المزيز ، والتفاني في اخراج عدوهم من أرضهم التي رام الاستيلاء عليها . ولما وصلوا الى أنوال أقاموا هناك أياما ، وهناك جرت مفاوضة في شأن ما صارت فرنسا تعامل به مجاوريها في داخل منطقتها من المفرب.وحفضر لديهم حدوبن حمو البقيوى الذىكان مستوطنا في عجرود منذ انتقل وهو صغير السن مع والده من بقيوة عحين استولت محلة ابن البغداد يعلى جميع القبيلة المذكورة ع وتشتت شملها عمخبرا لهم بأن بعض الفرنسيين يحبون أن يتخابروا مع أعيان الريف الذين ينتخبهم لهذا الأمر السيد محمد بن عبد الكريم ، ويكون الاجتماع بهم في وجدة أو غيرها وفاقتض نظر ابن عبد الكريم توجيه السيد محمد أزرقان لينظر فيما أخبرهم بـ ه حدو المذكور عفتوجه الى وجدة صحبة جماعة من الأعيان عمنهم السي عبد الكريم بن حدوبن زيان ، في محلة متألفة من نحو مائستي شخص من بني و رياغل وغيرهم ، وقصد وا مدينة وجدة على طريق دار الدريويش، وهو راكب على السيارة يسوقها حدو المذكور، يحمل اثني عشر راكبا بسلاحهم ومروا على طريق المطالسة الىأن وصلوا قرب الحد الذى أقامته حامية فرنسا في حاسي وانزكا بالمطالسة بحاكم العسة ، فتعرض للسيد محمد أزرقان هناك في الطريق جماعة عمنهم الشيخ على أزحاف المطالسي، وقدكان مصاحبا للسيد محمد أزرقان في السيارة التي كان راكبا عليها الشيخ بوهتالا المطالسي مع ابنته من جملة الاثني عشر شخصا الراكبين معه على متن تلك السيارة ، فتقدم الى القوم الذين تعرضوا لهم في النزول ، ولم يقصر معهم بوهتالا المذكور ، ورجع الى السيد محمد آزرقان وقال له: ننزل هنا بالرغم على أنوفهم، ونعمل البارود مع من يريد معاكستنا ، فاقتهى نظر السيد محمد أزرقان بأن يتأخرعن المحل الذى تعرضوا لهم فيه بنحو خمسة كلومطرات ونزلوا بدوار بوهتالا المذكور ءوفي وسط الليل قدم عليهم الشيخ أحمدبن بلعيد البويحي المستخدم مع حاكم المسة بحاسي وانزكا ، وجهه الحاكم المذكور ليخبره بأنه مستعد للاجتماع به غدا في المحل الذيكان وصل اليه قرب الحامي المذكور ، وفسني الصباح ركب السيد محمد أزرقان صحبة الأناس الذين معه في سيارته ، بعد أن أعطى الأوامر لقائد المحلة التى استقدمها معه الشيخ مسعود سييرا البقيوى بأن يتوجه الى المحل المسمى أفسوا في تبيلة بني بويسحي عوكل من تعرض له يعمل معه البارود آيا من كان ، وتوجه بمأمو ريته حتى نزل بأفسو ، وتقدم السيد محمد أزرقان الى ناحية الحاسي المذكور ، وفي طريقه أقبل عليه بعض الخيالة الذين توهم فيهم أولا أنهم يريدون التعرض له ، وعزم على مقا ومتهم بالبارود، ولكن كشف الشيب أنهم من طرف الحاكم المذكور جاءوا بقصد اخبار السيد محمد أزرقان بأن الحاكم ينتظر قدومهم عليه ، وتكلموا مع القائد أحمد بلميد وأخبروه بالمحل الذي يتوجه اليه لملاقاة الحاكم وفسارت السيارة حتى وصليت للمحل المذكور أوهناك اجتمع بههالسيد محمد أزرقان بالحاكم المذكور أوتفاوض ممه في كون السيد محمد بن عبد الكريم باتفاق أعيان الريف كان يكاتب الحكام بالمنطقية الفرنسية عبأن نوايا الريفيين حسنة عولا يريد الريف الا الخير مع فرنسا عوقد جاء بنفسه يريد الدخول لمنطقة فرنسا ، ليؤكد ما تضمنته المكاتب التي صدرت ممن ذكر ، وقد أتى في رفقته بمحلة بقصد انزالها قرب حدود المنطقة بالمحل المسمى أفسوء حتى لايصدر من المطالسة ما يكدر القلوب، ويحصل به النفور بين فرنسا والريف ، فاستحسن الحاكم المذكور ذلك منه ، وأخبره بأن فرنسا كذلك لا تحب الا الخير ، وأظهر له الفرح بقدومه ، وكلف القائد أحمد بلعتيد المذكور باعمال الضيافة لبهم ءورحب الحاكم ببهم ءوأخبسره بأنه لا مانع للنسيد محمد أزرقان من الدخول للمنطقة الفرنسية عثم فارقوا محل الضيافة ع وتوجهوا لدوار الشيخ المرخس في قبيلة بني بويحي وباتوا بها عوفي الصباح حضر لديهم من حاسي ونزكا الفرنسي المسيو (دانييل بورماسي )ومعه مكاتب جريدة (لوجرنال) المسيو (دي طاى) قدما من عجرود بقصد الاجتماع بالسيد محمد أزرقان ، بعد أن كان أعلمهما بذلك كتابة حدوبن حمو المذكورء وتفاوضا مع السيد محمد أزرقان ووعملا معه موعسدا للاجتماع فيعجرود ءو رجما الى محلهما ءوتوجه السيد محمد أزرقان بمن معه الى أفسو وأعطى الأوامر اللازمة لرئيس المحلة التي كان أمرها بالاقامة هناك موهو الشيخ مسعود البقيوى عواخبر أعيان بني بويحى بالمقصود من نزول هذه المحلة بطرفهم عحتى لايقيع تشويش، وتكون اعانة لهم فيما عسى أن ينزل بهم من المدوء ففرحوا بما أخبرهم بهم ، وأكد على رئيس المحلة في التيام على ساق الجد في المأمو رية التي أسندت اليه في هـــنه المحلة ، وأمره بأنستظاره الى أن يرجع من سفره من فرنسا . وفي الفد توجه السيد محمد أزرقان صحبة حدو المذكور والسيدعبد الكريم بن حدو بن زيان الى ملقى الويدان من قبيلة بويحي الى وجدة عثم الى عجروده واجتمعوا هناك بالفرنسيين المذكورين عوحضر معهما القبطان المقيم ببركان من ناحية وجدة عبقصدالتعرف بالسيد محمدا زرقان عولم يجد السيد محمد أزرقان الفرنسوى الذى ذكر حدوبن حمو المذكور للسيد محمدبن عبد الكريم أنه يحب المخابرة مع أعيان الريف هناك أوأقاموا هناك أياما أولما طال انتظارهم رجعوا الى تاوريرات في طريق تازى أورافقهم منها الى تازى الشاووش إبن شوشية ليوصلهم الى فاس ليتعرفوا هناك بالحكام الفرنسيين عويتوجهوا الى الاعتاب الشريفة بقصد اخبار الحضرة اليوسفية بما عليه الريف ءوما فملوه مع الاسبان ، فيعملوا بمدذلك بما اقتضاه نظره ، ولكن بكل تأسف من السيد محمد أزرقان الذى أظهره هنا ، حيث لم يتيسر له الوصول الى ما أمله بما عاقه عن ذلك بمنع الجنرال (أوبير) المقيم بتازي من السفر الى داخل المنطقة اليعمل على وفق ما نواه اوامره بالرجوع حينا الى وجدة اولم يتركهم للمبيت بتازى الا بمدامتناع السيد محمد أزرقان من الرجوع ليلا الى وجدة عفتركهم

حينئذ للمبيت بمحل النزول الذئ أدار عليهم المسة الليلية فيه ، وعلى الصباح كلف بمرافقتهم الى وجدة ضابطا عسكريا ، مصحوبا بكتاب للقنصل المام هناك المسيو (فيت) ولم يقابلهم حين وصولهم طبق ما ينبغي، فهناك أحس السيد محمد أزرقان بأن مخابرتهم مع حكام المنتلقة الفرنسية لا تجدى لهم نفعا عومع ذلك صمم على زيارة فرنسا لأدا المأمورية التي كلفه بها السيد محمد بن عبد الكريم ، مؤ ملا أن يجد من يصفي له هناك ، فساف ر الى باريز على طريق وهران فمرسليا ، ونزل بأوتيل نحو عشرة أيام ، وصادف الحال وجودهم هناك المسيو (تيطًاى)الفرنسي الذى اجتمعوا به في عجرود واستدعاهم مرارا الى محله أبأمر من صاحب الجريدة (لوجو رنال) المسيو (لوطولي) واستدعاهم هو أيضا الى محله الذىلم يقلصر فيه من الاحتفال بهم عبعدان استدعاهم الى زيارة معمل الجريدة ، وأصحبهم معه الى التياترو المعروف (بالأو بيرا) وبمحل المكاتب المسيو (د طاى) اجتمعوا برئيس الاستعلامات المفربية الكولونيل (هيو) الذى قابلهم ببشاشة في حسن المقابلة ، وتفاوضوا معه في شان مصارفة الريف مع سكان منطقة فرنسا داخيل الايالة وخارجها عوان الريف يودأن يتكون مع فرنسا بخير دائما عفواعدهم بأنه سيعمل اللازم في ذلك ، ولا تيروا الا ما يسرهم في المستقبل ، ولم يمكنهم الاجتماع مع غيره ، واكتفوا بما واعدهم به ، و رجموا مسرو رين ، و رجموا من باريز بركو بهم من مرسليا الى الجزائر ، ومنها الى الريف على طريق وجدة فتاو ريرت فملقى الويدان . وقد وجد بوجدة رقاصا حاملا لكتاب له من السيد محمد بن عبد الكريم يخبره باحتلال الاسبان لأفسوء وانتقال المحلة التي كانت هناك الى أنوال عفصار على بال من ذلك .وحين مروره بقبيلة بني بويحي استخبر عن موجب انتقال هذه المحلة التي تركها هناك تحت رئاسة الشيخ مسمود المذكسور فوجداً ن موجب قيامها من ذلك المحل ما حصل له من الخوف على نفسه وعلى من معه ، بما أخبره به بعض أعيان قبيلة بني بويحي، من كون الاسبان يريد الهجوم على أفسسو والاستيلاء عليه ، وأنه لا قبل لهم في مقابلته ، وأن الأولى به هو الانتقال من هذا المحلى و زاد وه تخويفا حتى ترك هناك المدافع التي كانت معه عمع بعض الأدوات التي يمكن للمجاهدين أن يتقووا بها على العدوء فانتقل الى أنوال ، وحيث لم يجد السيد محمد أزرقان المحلة هناك ووجدوا الاسبان محتلا بها قصدالمحل الذىبلغه أنه فيه السيد محمد بن عبد الكريم مقيم ، فوجده في قبيلة بني وليشك ، فتلاقى به هناك من رفيقيه في الزحلة الباريزية حدو بن حمو ، والسيدعبد الكريم بن حدو بن زيان المذكو رين ، ففرح بقد ومهم ، سيما عندما أخبروه بما واعدبه الكولونيل (هيو) في فتح باب المصارفة مع خارج الريف، ثم سافر الجميح صحبة الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم الى أجدير أبعد تفييب الجميح عن أجدير نحو أشهر ، ولما وصلوا لأجدير فرح المجاهدون بما بلغهم من فتح باب مصارفة الريف بداخل المنطقة الفرنسية ، وكان ذلك مقويا للسيد محمد بن عبد الكريم على الاذن للمجاهدين في الضرب على حجرة النكور وجزيرة بادس، وقطع العلائق بين اسبانيا عبمنع كل مسافر من الريف للدخول لمليليا وغيرها علكون المصارفة لم تكين منقطعة بينهم ، مع وجود البارود بين الفريقين ، لما كان في ذلك من مصلحة الجانبيس . وهناك كان يجدالاسبان فرصة الاستخبار عن المجاهدين بالجواسيس الذين يتصارفون

معه ، ولم يعبآ بذلك المجاهدون لتحققهم بأن إلاسبان بذلك لا يحصل على طائسل فلذ لك استقر رأى ابن عبد الكريم ومن مع<sup>م</sup> من الاعيان عند اجتماعهم للمفاوضة في توجه السيد محمد بن عبد الكريم للخط الشرقي، وتوجه آخيه لقبيلة غمارة بابقاء باب المواصلة مفتوحا مع الاسبان بالمصارفة معه في حجرة النكور وبادس، باعطاء رخصة من المكلف بالنظر في أحوال المريدين للذهاب لحجرة النكور وبادس، بعدأن نصبوا الديوانة هناك قبالة كل مرسى منهما عوقد سنحت الفرصة بسبب هذه المواعدة التي بشرهم بها السيد محمد أزرقان في قطع العلائق مع الاسبان عوالضرب على البابور الذى يحمل الما و للجزيرتين المذكورتين عويحمل المدافع التي تضرب عن بمد ثلاثين كلومطر عفكان ذلك طبق ما يأتسى ذكسره.

> ذكر ما أجراه أخوه السيد محمد في وجهته لقبيلة غمارة صحبة من معه من المجاهدين من بني ورياغل وغيرهم

لما استقر رأى لبني و رياظهم الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم على توجه أخيه السيد محمدالي قبيلة غمارة بمحلة يترأسها بقصدتهيين أفكار الناسعلى العدو الذيخسس بأرضهم وومدا فعنتهم عن حوزة وطنهم ووجمع كلمتهم على الجهاد في سبيل الحق وبعد أن حضر المسمى الشيخ حموبن العيساوى الريفي المتيوى لأجدير طالبا من أعيان الريف توجيه المحلة الى هذه القبيلة أوتكفل باعطا المؤونة الكافية للمجاهدين اوتحقق شأنه بعد ذلك بأنه لم يقصد الا نفوذ كلمته في قبيلته حين يروا المحلة قادمة معه وتوجه السيد محمد طبق المطلوب صحبة بعش أعيان المجاهدين الذين منهم السيد أحمد بودرا ، والشيخ محمد بن عمر بن بامحمد، والقائد السي عمر بن محمدين ، والشيخ الصديق بن الشارى وغيرهم في جيش مؤلف من نحو ستمائة مجاهد، جلهم من بنى و رياغل، وساروا على طوريق بني يطفت، وعلى بني بوض ومسطاسة متيوة الريف، وحلوا تراب غمارة مارين على بني رزين ، وبني سميح ، وبني كرير ، وبني بو زرا ، حتى أقاموا في قبيلة بني زياد، وشرعوا في مناولة البارود مع بعش العسة الاسبانية على شاطي البحر في تيكيساس، ولم يحضر معهم من أخماس غمارة الا قليل من الناس، وقدكان هناك المراكب الحربية ترمي المجاهدين بمقذ وفاتها النارية وأصيب المجاهدون بعضهم ومنهم السيدمحمد ابن الحاج مسعود الجديرى الذى كان عليه الاعتماد من ابتداء مقاتلة الاسبان والسابقين مع الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم في الجهاد، وبقي السيد محمد هناك مرابطًا في مقابِئلة العدو مع بمش الأشخاص، وانتقلت المحلة الى حصر بمن العسة الاسبانية في بنسى سعيد من غمارة بالمحل المسمى قطع سراس قرب وادى أدلاو ، فضاق الانحصار بالعدو، حتى كانت المؤونة تصلبهم بالطيارات، وكل كوفسة وردت على طريق البر الى تلك العسس يستولى عليها المجاهدون أغير أنه لم يحصلوا على فائدة الكون غمارة لم تمدالمجاهدين لا بمؤونة ولا بغيرها عحتى أن أهلها لم يبيعوا لهم الخبز عفضلا عن غيره ع فسرجع المجاهدون الى محل ربط السيد محمد المذكور ببني زياد أوصار على بال مطوقع من هذه القبيلة التي لم تقم مع المجاهدين على عدو الاسلام، ثم صار الناس من المحلق يتسللون زمرا زمرا راجعين الى قبائلهم داخل الريف، ولم يبق مع السيد محمد المذكور

أعمان

الاالقليل نحو الخمسة عشر من بني و رياغل عمنهم القائد أحمد بودرا عكما بقى معه من قبيلة بقيوة القائدعلوش بن حدو بن علي، وبقوا مرابطين هناك، وقد طمعت فيهم قبيلة غمارة موعزموا على القبش عليهم ودفعهم للاسبان موحين استشعروا بذلك الأعيان الذين بقوا مع السيد محمد المذكور تكلموا معه في النهوض من هذه القبيلة والدخول للريف، اتقاء لما يتوقعونه منهم وبعد معاناتهم لشدائد في محاصرة العدو ، وما يكابدونه من قبيلة غمارة التي ضيقت، ولم ترد الخوض مع المجاهدين عن طيب نفس، انتقل السيد محمد بمن بقي ممه الى قبيلة بني سلمان وبني خالد من غمارة ، فلم ينجى لهم عمل هناك، واستعملوا ما في طوقهم من السياسة حتى رجعوا الى متيوة الريف، ونزلوا بالمحل المعروف بمرسى الجبهة أوبعد آيام وقع اتفاق سرى بين الاسبان وبين المسمى الشريف أحمد البوهالي الرزيني والشيئ حموبن الميساوى المذكور على أن يضربوا بالبارود السيد محمد المذكور والنازلين معه بالمرسى المذكورة مفجاءا مع بعش المتنصرة ليوفوا بما اتفقوا مع الاسبان عليه ، وقد تفطن المجاهد ون الى ما راموه فقابلوهم حتى ردوهم عنهم قهرا ، وأصيب من هؤ لا المتنصرة بموت البعث منهم وكتب السيد محمد المذكور يخبر أخاه بما وقع من فرار الناس من حوله ، وغدر ابن العيسا وىالمذكور له ولمن معه ، فوجه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حينئذ نحو الخمسين من أبطال بني و رياظل لاظانة أخيه ومن معه . وفي أثـنا " سفر هذه الإغاثـة بلغهم بأن تبيلة بني يدُّفت وبني بو فرح عمـلوا المتعين في اغاثة من ذكر، وخاب سعى ابن العيسا وىومن معه ، وتقوى عضد السيد محمد بهم على المدوء ورجعت الاغاثة التي وجهها الفقيه ابن عبد الكريم من الطريق قبل الوصول الى مرسى الجبهة محيث صادف المنال توجيه السيد محمد المذكور يخبر أخاه بأنه تنف الحال عنه ، ولا يتوقف على القوم الذين وجبهم اليه ، وتأذقوا مع رقاصه بمرسى بادس قادما من عنده الى أخيه ، فرجموا معه الى أجدير ليقوموا بما أنيط بكل واحدد منهم وبعد أيام رجع السيد محمد بمن معه الى أجدير واجتمع مع أخيه والسيد محمد أير أزرقان الذي صادف الحال قدومه من فرنسا أواجتمع الأعيان بالأعيان هناك وثفوا فيما يعملونه مع عدوهم أواعمال المتحين مع القوم الذين يفرون من المحلات المرابطة في مواجبهة الاسبان مواستقر رأيهم على أن يضربوا حجرة النكور وبادس، وتوجـــه المجاهدون لذلك ، وقد أسند النظر في انتخاب المحل الذي تنصب فيه المدافع السي السيد محمد أزرتان في مقابلة بادس، فعمل اللازم كما ينبغي في ذلك، واتحل به السيد محمد أخوابن عبد الكريم لاعانته فيما ذكرة وبمدقضا المأمورية رجعا الى أجدير عبعد ما توجه الفقيه ابن عبد الكريم مع بعش الأعيان الى مرنيسة لتفقد بعض الأحوال ، ولــــم يصل اليها لأسباب وقتية ، و رجع من طريقه بعد وصوله الى المحل المعروف ببوصالح من قبيلة بني ورياغل الى أجدير ، وظهر له مع القوم الذين ممه أن يكتبوا لحاكم حجهرة النكوريؤ كدون عليه عبأن يعطى الأوامر للمركب الذى يقدم كل جمعة حاملا للمساء والعدة أن لا يعود مرة أخرى للوفود على حجرة النكور عرفوالا يضربونه ع فلم يلتفت الحاكم لمكتوبهم أولم يعط أهمية لتحذيرهم أواتفق أن المدافع المنصوبة هناك كانت وضميت قبالة المحل الذى يضع به المركب المشار له مختلافه ، وقد تلقى رئيس الطبجية القائد

شعيب بن حدو المعلم الأجديرى ، وأمر الفقيه ابن عبد الكريم بأن يكون متهيئا لضرب المركب المذكور حين وروده وتضرب المدافع المنصوبة في تقشا وظهر السلوم ورأس العابد عندما يصله أمره بذلك ، فورد المركب على عادته ، وبينما الفقيه ابه ن عبد الكريم يستشير مع بعن الأعيان الحاضرين معه في أجدير في الاذن لرئيس الطبجية في الضرب، ا ذسمعوا وجبة المدفع المنصوب قبالة المركب من تقيشا ، وتابعته المدافع الأخرى من محلاتها المنصوبة فيها ووقد أصابت المرمى من هذا المركب، وانفجرت القنابل داخله، وغرق بما فيه قرب حجرة النكور ، وكان ذلك قبل صدور الاذن بالضرب أوانما وقع ذلك مصادفة بانجذاب حبل القرصالذى يجذب لاطلاق النار بالفتيل المعدللضرب بسبب مرور أحد الطبجية من غير قصد ، فتعلق الحبل برجله ، فخرجت القنبلة في أحسن تقويم عصاد فت المرمى من المركب، وتبعه المكلفون بالمدافئ الأخرى فكان ذلك باذن الحق في ضرب أعدا الدين ، وغرق هذا المركب، وقد أجابهم العدو بأضعاف أضعاف القنابل المقذوفة على المجاهدين من حجرة النكور موقد خرج بعش المجاهدين هناك، ولكن الخسارة الكبرى قدلحقت العدوء حتى تلكىبه الحال أن دخل في جوف الكيفان المنحوتة في الحجرة ، ولم يبق مقابلا للبارود غير أهل السلاح منهم ، والمكلفون بمدافعه المدافعة عن استيلاء المجاهدين على الحجرة المذكورة ، وحصل للمجاهدين نشاط كبير في هذه الواقعة التي لم تحصل الا مصادفة ، وكستب ابن عبد الكريم الى أخيه السيد محمد والسيد محمد أزرقان ومن معبهم يخبرهم بضرب حجرة النكور ، ووجه لهم كتابه صحبة الشريف السيد الحسن بن الحاج حرموش حفيد السيد محمد أمزيان أوقد صادفهم الحال سماع البارود من مرسى بادس، فارتحلوا الى ناحية أجدير، ليتحققوا بالواقع، وعند وصولهم لسوق حد الرواض في قبيلة بقيوة تلاقوا مع حامل الكتاب المذكور ، فتوجه السيد محمد الى ايت قمرة أوقصد السيد محمد أزرقان ومن معه الى أجدير أواشتفل مع المجاهدين في عملياتهم . وبعد مدة توجه السيد محمد أزرقان لا يت قمرة للاجتماع بالسيد محمد والمفاوضة معه في بعض الآمور أوتوجه الفقيه ابن عبد الكريم من أجدير مع بعض الأعيان الى تبيلة مرنيسة لينظروا في شمر ون القبائل الريفية وما جاورها عولينصبوا القيادعلى صنهاجة السرائر ومرنيسة وغيرهما حسبما تقدمت الاشارة اليه وبعدأيام رجع السيد محمد بن عبد الكريم الى أجدير صحبة من معه ، وقد انقط عت العالئق بين حجرة النكور وبين الريف ولم يبق بعد ذلك يتوجه لها أحد من الريفيين الا السيد محمد أزرقان فانه كان يتوجه لها لأغراض سياسية ، فيركب اليها في بابور حربي اسباني ويتوجه الي مرسى سيدى ادريس وينزل هناك ما يناسب انزاله من مؤونة وأدوية ونحو ذلك للمساجين الذين كانوا في أنوال وغيره وقد كانت للسيد محمد أزرقان اليد البيضاء على الاسبان الذين كان يساعدهم على ما تقضيه الانسانية في امداد الجرحي والمرض والضماف بما يوجيه اليبهم أحبابهم وأتاربهم وجنسهم الذى ألتى بهم في الباد الذى لا قوه في أردى غير أرضهم عند ما خرجوا للاستيلاء عليها وقد صدر الأمر من أعيان الريف باخلاء كل دار في أجدير مقابلة لحجرة النكور بالانتقال الى غيرها ، وبترك الأشفال نهارا فسى الناحية المقابلة لها موانتقل أهل الفقيه ابن عبدالكريم الى دار باتت قمرة بنحو خمسة

عشر كلومتر بينها وبين أجدير، ثم توجه ابن عبد الكريم مع بعض الأعيان الى قبيلة تمتمان ليرتب المجاهدين في النقط التي ينوى المدو احتلالها من التبيلة المذكورة ، حيث سنحت للعدو الفرصة في احتالال جميع قبيلة كلعية وطرف من المطالسة عحتس وصل الى دار الدريويش، وبعداعطال ابن عبد الكريم اللازم فيط توجه له صاريتفقد المحلات العديدة ، حتى توجه لقبيلة بني سعيد، ووصل الى المحل الذى ترك فيه الشريف السيدعمر بن حدو المرابطي في مقابلة العدو، وأقام هناك مدة تخابر خللها بعسف المتمردين من قبيلة بني سميدمم الاسبان ، منهم الشيخ قدور بن عمر البوسميدى الذى سجنه بعد ذلك الاسبان في السجن ، ومنعوه الأكل والشرب حتى توفي بالجوع والعطش، ومنهم الشيخ محمد بن عمر أوشان ، بعد ما كان أطلق سبيله ابن عبد الكريم من السجن ، بسبب مخابرته مع الاسبان عولم يتب من ذلك عوكانت هذه المخابرة باتفاق مع الشريف المذكور وقدكان فيعزمهم امضاء اتفاقهم في ليلة كان فيها الفقيه ابن عبد الكريسم مشتغلا بتحرير بعض المكاتب منعزلا وحده في بيت والأعيان الذين معه في بيست اخرا وقد قد مت عند الفقيه المذكور في وسطالليل زوجة السي محمداً وقشيش التو زيني المهاجر من قبيلته وسكن قبيلة بني سعيد ، وأعلمت الفقيه المذكور بما عزم عليه القدوم ، ولم يشعر بها أحد منهم ، وقد كان تغطن الأعيان الذين معه لذلك حين رأوا علامات الفدر تلوح على الحاضرين لديهم ، وأخبروا ابن عبد الكريم بذلك سرا ، ولم يلتفت لذلك ، لكونه كان يستبعد أن يفدره الشريف المذكور ، وقد قام من البيت الذئكان منعسزلا بنفسه فيه حين أخبرته المرأة المذكورة عواجتمع بالأعيان الذين كانوا معه في محل نزولهم ، وخرجوا من دار الشريف المذكور واتخذوا الاحتياطات اللازمة ، وعلى الصباح جاء الاسبان في عدد يقدر بستين الفا من العسكر بخيله و رجله ، وحصل البارود بين الريفيين والاسبان عواستشمد جماعة من المجاهدين عمن جملتهم الشيخ عمر بن بوعزة السعيدى والشيخ قدوربن بوعزة المذكور اوقدكان هذا المتوفى مخالفا لأخيه في نظره عولم يقبل الاتفاق الواقع في غدر ابن عبد الكريم عواشتعلت الناربين المتباهدين والاسبان ، وامتد خط القتال ، حتى احتل الاسبان المحل المعروف بالكبد اني، الذي كان فيه أولا الكولونيل أراوخو مع ثلاثة اللاف من العسكر ، وألقوا السلب لقبيلة بني سعيداً: بعدمعاهدتهم معهم ولم يوفوا بالعهد وخاصمهم في ذلك الفقيه ابن عبد الكريسم طبق ما تقدمت الاشارة اليه ولما احتل في هذه المرة الثانية الاسبان بالكبد انسني رجع الفقيه ابن عبد الكريم الى أنوال الذى هو المحل المعدلا جتماع أعيان المجاهدين فيه ، وكتب الفقيه المذكور الى أخيه السيد محمد والسيد محمد أزرقان مع بعش الأعيان الذين كانوا معهم مشتخلين في نصب المدافئ قبالة بادس، ويبهيئون كيفية رمي هذه الجزيرة أينبرهم بما وقع من خروج الاسبان بالمحل الذىكان مرابطا فيه بنو سعيد ، وتقدم المدو للأمام حتى احتل المحل المذكور أآمرا السيد محمد أزرقان بالقدوم الى أنوال ليتلاقى من الفرنسي (دى طاى) الذىكان اجلتم به أولا بقبيلة بني بويدي وعجرود وفرنسا محيث أنه قدم لأنوال من غير اعلام منه صحبة حدوبن حمو البنقيوى ، فامتشل السيد محمد أزرقان الأمر وقدم لأنوال في أقرب وقت أوتفا وشرمة الفرنسي المذكور قائلا

له : لقد كنت توافقت معك أن لا تقدم للريف الا بعد الاعلام بقد ومك ، واستفهمه عــن موجب قد ومه في هذا الإبان ، فأجابه بأنه يريد الوقوف على عين المعدن الذى كـان باعه بعن بني تزين لبعن الفرنشيين في مليليا ، ودفعوا له رسومهم التي أصحبها همو الان معه ، فذكر له السيد محمد أزرقان بأنه لا يمكن الوصول الى المعدن الا بعسد المساعدة مع المجاهدين ، والسياسة معهم ، على فرض صحة الرسوم التي بيدكم ، شهر تفاوض السيد محمد أزرقان مع الفقية ابن عبد الكريم وأخبره بأمر هذا الفرنسي وصاحبه بباريز الذي اجتمع معه هناك ، ولم يقصر في اكرامه مع رفيقه ، وطلب منه أن يأمر أخساه السيد محمد بالقدوم الى أنوال يجتمع به عوتكون المخابرة معه في مطالبه حينئذ فليكتب اليه وقدم حينا وعرفه به السيد محمد أزرقان ، ووقعت المذاكرة بينهم في ذلك الى أن اتفقا معه على أن يأتي لهم بط يارتين ، وبدفعهما للمجاهدين تحصل له الرخصة في التوجه للمعدن المطلوب، ويعمل ما ظهر له فيه قائلا لهما : أن هذا الأمر عيب صعب، الا أنه لايتم الا بعد مفاوضتي من المسيو (لوطولبي) بباريز ، ولكن لا بد من كتب عقدة بين الفريقين عيضع خطه عليها السيد محمد والسيد محمد أزرقان مع امضائه واسنا رفيقه ، ويمذي العمل بمقتضاها اذا أحضر ذلك داخل مدة ثلاثة أشهر من يوم الامضاء، والا فلا عمل عليها م فساعد وه على ذلك مولم يقصروا من الاعتناء به بمقابلته أحسن مقابلة ، حتى سافر على خاداره جزاء على مقابلته للسيد محمد أزرقان و رفيقه بباريـز وفي أثـناء مذاكرتهما مع الفرنسي المذكور سافر الفقيه ابن عبد الكريم الى تافرسيت، وبعد تمام المخابرة مع الفرنسي سافر السيد محمد أزرقان صحبته الى تافرسيت، فاجتمع بالفقيسة المذكور فيما عوسافر من حيث أتى على الريق المطالسة الى تاوريرت عولم يرجع بمد ذ ل أن للريف، وأسا السيد محمد أزرقان فرجع الى أنوال ، ومنها الى أجدير صحبة رفيقه السيد محمد المذكور ، وأقاما بها مدة ، شم حضر بعد أيام الى أجدير الفقيه ابن عبد الكريم مع بعش الأعيان أوهناك تسم اجتماعهم بأخي الفقيه المذكور والسيد محمد أزرقان . وفي هذا الابان تولى الجنرال (بورهيطي )بدل المقيم العام بتطوان ، واجتمع أعيان المجاهدين عند سماعهم لذلك في أجدير وتفاوضوا جميما مع الفقيه ابن عبد الكريم فيط يكون عليه الأمر مما يتوقع صدوره من هذا المقيم الجديد ، ونظروا في أمور مهمة تقع من المجاهدين في بعن الأوقات، حيث أنهم يفرغون بعن الخطوط الدفاعية من غير شعور من المكلف بالنظر في شؤونهم عناستقر رأيهم على أن يجعلوا قيادا يكون لهم النظر في المحافظة على الادالة التي تكون في مقابلة العدو ، بحيث يكون العدد حاضرا دائما في النقطة التي كلف القائد بالمدافعة فيهاءمع فرض فرد الادالة حين تتم مدة مقابلتها ، فيحضر في محله في المحلة الرابطة ، ويكون القياد مكلفين بتموين قومهم كلل يوم، باعطاء خبزة واحدة لكل نفر، يجممها القائد من مدشره، وعمل النوبة اليومية في حمل ذلك على من عنده بهائم ، ويكون اجراء هذا الأمر أولا في قبيلة بني ورياغل لل التي هي اسوة لفيرها في منسل هذه الأمور ، وتسم الاتفاق بينهم على هذا .

ذكر نصب القيادعلى قبائل الريف باتفاق السيد محمد بن عبد الكريم مع أعيان المجاهدين على ذلك تحسينا لحالة الدفاع والهجوم

لما وقعت واقعة أنوال وحصلت للمجاهدين الغنائم المهمة من سلاح وقرطوس وغير ذلك ، استبدكل من غنم شيئا بما حازه، ورأى أعيان المجاهدين من بني ورياغل ما غنمه غيرهم من القبائل التي حضرت في هذه الوقعة ، ولم تكن حضرت من قبل ، ولم يكن موجب حضورهم الا التحصيل على الفناعم التي لم يكن لهم اهتمام الا بها ، وكـان المجاهدون على الحقيقة لم يلتفتوا الالمصارعة العدو، ومتبعة أثره، من غير تشوفهم الأعيان بالفقيه السيد محمد بن عبد الكريم وتفاوضوا معه في شأن هؤ لاء المغتنسين للسلاح الكثير عبحيث يمكن أن يكون حازكل واحدنحو العشرة من المكاحل مسن الحاضرين من قبيلة بني وليشك وتمتمان وبني تو زين وغيرهم، وقالوا : ينبغي أن تحاز هذه العدة من يدكل من حازها وتوضع في محل خاص اليد فع منها للمحتاج اليها من المجاهدين ولا تبقى بيدهم ، خشية ضياعها ، أو تفويتها لمن يكون عونا عــــلى المجاهدين في مطاردة عدوهم، فاستحسن نظرهم، ولكن قال لهم؛ أنا في نظرى لا يمكن جمع السلاح من يدمن حازه ، و ربما لمنه في أفضى الاشتفال بجمعه الى أمور غير محمودة العاقبة بما يحصل لمن هو بيده من الأوهام الداعية الى الفتنة بين المسلمين فيما بينهم عمع أن عدوهم لهم بالمرصاد عفقالوا : نبدأ بحيازة السالاح من أهل قبيلتنا التي هي بنو و رياغل ، وحين يرى الناس سلوك الجد في هذا الأمر لم يمكنهم الا الا نعان لد فع ما لديهم من السلاح، فقال لهم: افعلوا ما بدا لنكم، فشرعوا في تنفيذ هدفه النظرية ، ووضعوا ما جمعوه في دار الحسن بن محمد المزاو رى بمد شر أمزاو روء وكلفوا بصيانة ذلك صاحب الدار المذكورة ، وبعد أيام ظهر للسيد محمد بن عبد الكريسم أن يتفاوض أعيان القبائل في نصب قائد على كل قبيلة التكون المفاهمة معه فيما يقابلون بن المدوالذى يستعدللخرون عليهم، فقال له بعني شيوخ قبيلة بني ورياظ: أي فائدة لنا في نصب القياد علينا أو على غيرنا؟ فقال لهم : المقصود من ذلك هو جمسع الكلمة عحتى يكون الأمر منظما في الجملنة ، ولا يفعل من شاء ما شاء الا باتفاق ، ولا يمكن الاتفاق الا بتخصيص قوم فضلاً باعطاء الأوامر الخاصة أو المامة في مقابلة العسدو ومقاتلته بحركات تحت نظر كبيرها ولقد بلفنا أن السلاح الذى وضعتموه بمد سير آمزاوروضاع جله ، ولم يبق منه الا ما لا فائدة فيه ، ولذلك يتعين البحث على من حاز منه شيئا بدون اذن من الأعيان عفقالوا عندن تحققنا بذلك وقدكان ممن استولى على بعض ما ذكر كاتب التحويز تني المدشر المذكور السيدعبد الله بودرة أخذ خمس كلائك من الطرز الرفيع، والسيد عبد الله التيكارتي، والقائد السي عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضني البوعياشي ورفيقه السيد محمد بن حميش البوعياشي، حازوا فيها بينهم نحو الثمانين كلاطة ، وخمسين صندوقا من القرطاس، وقد تعين عليهم أن يردوا ما حازوا من ذلك ، أحبوا أم كرهوا . وفي أثـناء المفاوضة في هذا الأمركان وجه السيد محمد بن عبد الكريم أخاه النسيد محمد والسيد محمد أزرقان والشيخ الصديق بن الشارى التماسينطي ليتفقدوا السالاح الموضوع في المدشر المذكور، ولما وصلوا اليه وتخابروا مع السيد الحسن المكك بصيانته أعطاهم تقييدا بالعددالذىكان تحصل في خزينه اوهو سبعمائة

وسبحون كلاطة ، وخمسمائة الف قرطوس موسير مع بيان اسم كل من حاز شيئا من ذلك ، حتى بشي في الخزين ( 340) لا نفع فيها ، والباقي من القرطوس ( 360000 ) فأمروا بنقل هذه البقية الى دار السيد حمادى بن السيد شعيب بمدشر اليت موسى وعمرو من بني ورياظ للمحافظة عليه هناك عولما رجموا الى السيد محمد بن عبد الكريم وأخبروه بما وجدوه باقيا تأسف على ذلك مع من حضر لديه من الاعيان عحيث أن السلاح والقرطوس كانوا دفعوا لكل من كان بيده منه شيء قدرا خصوصيا من الدراهم نحو الثلاثين ريالا للواحدة ، وخمسة ريال للمائة من القرطوس، تطييبا لخاطر من كان بيدهم ذلك. وقد حصل للناس نفور من دفع المدة المذكورة ، وفسدت بمش القلوب بسبب ذليني، وصاروا يخبئون العدة ولا يظهرونها عحتى في وقت الدفاع الذى اختيج لاظهارها، حضر من بيدهم شيئ من ذلك ، ويدهم فارغة ، وتوقف الناس على المدة ، وصاروا يشترونها بنحو المائة ريال للواحدة . وقد استقر نظر الأعيان على مماقبة من حازوا تلك العدة ، ولكن السيد محمد بن عبد الكريم منعهم من ذلك ومخبرا لهم بوخامة الأمر بحصول الفتنة التي تؤدىالى تشتيت شمل المجاهدين في وقت هم أحوج الناس الى شدعفد بعضهم بعضاء ولو بالمسامحة في الحقوق ، فعملوا بمقاله ، وأشار عليهم بالتعجيل بنصب القياد ، ليكونوا عونا على اجرا الآمور في مجاريها .وكانت البدائة بقييلة بنى ورياغل بانتخاب الأعيان لمن يقوم بهذه النمامورية ، فاختارت أيت يوسف وعلى القائد محمد بن حدوبين الخاج عمر المتوفى أثناء معركة بني وليشك عواستعمل في موضعه خليفته القائد الهاشمي ابن الحاج عمر المتوفى في معركة تافرسيت، وإستعمل في موضعه القائد محمد بن الحاج عمر البوهمي الذيعزل حين نزل الاسبان برأس العابد في بقيوة ، ولم يقاومه كما ينبفي ، وولي بدلاه عنه القائد شعيب بن حدو بن النحاج عمر المتوفى في معركة أجدير وقيت استسلام الأمير مع من معه ، ونصب قائدا على ايت علي من بني و رياخل القائد السي شعيب ابن الحاج السيعلي أو بارو الذى أصيب بجراح حين نزول الاسبان برأس العابد، وقام مقامه خليفته القائد عمر أوتو زين الى أن عوفي، وبتي في خطته كما كان من قبل، ونصبب قائدا على ايت عبد الله من بني و رياغل القائد عبد الله بن سعيد من ايت موسى مع القائد محمدبن عمر بامحمد، ونصب قائدا على فخذة بني حذيفا القائد محمدبن شهيب عكشا المتوفى في معركة الشاون ، والقائد الصديق بن محمد بن الصديق ، ونصب قائد اعلى فخذة ايت بوعياش القائد عبد الرزان بن محمد المتوفى عقب ما أصابه من الجراح في احتلال دار الدريويش، واستخلف في محله أحد اخوانه، والقائد السيد محمد بن الحاج محمد البوقياضني، والتائد حدوبن محمد أمزيان على ايت بوخلف وعلى تا و ريرت الريف، ونصب على المرابطين من بني و رياغل القائد شعيب بن الحاج التهامي الذى تأخر عن الحركة التي أمر بها وقت البارود، بعد أن كتب له ناظر الحربية القائد أحمد بودرة ليتوجه الى خط تمتمان ، وبني بعد ثلاثة أيام في انتظار أخيه الحاج حمو الذى وجهه الى مرنيسة ليتفاوش مع الثائر عبد المالك فيما يعمله مع المجاهدين تبعا لهون الاسبان الذين أغروه على خيانة المسلمين ، ولم يعمل بما أمر به ، وقد حكم المجلس الحربي بسجنه ثالث سنين . وبعد العثور على رسائل مكتوبة منه للعدو حكم عليه ناظر العدلية بعد موافقة , Lt

ناظر الداخلية بقتله الثبوت خيانته افأعدم في برج المجاهدين في مشهدحفيل امع جماعة من الخائنين عمنهم الأسارى حدو بن الرائيس الذى هرب بمسجوني الاسبان من ايت قمرة من بني و رياظ مع رفيقه عمر بن حمو المعروف بعمر يسينطو البقيوى الذيعمل اتفاقا مع الاسبان بمدينة وجدة بثلاثين الفريال لعشرة من المسجونين، ولم يتمكن لهم الوصول الى حجرة النكور حين هروبهم ليلا ، لكون البحركان هائسجا، وتتبع المسلمون أثرهم فوجدوهم بدار المقدم حمادىالذىكان معهم في الاتفاق، وهرب الى تطوان ظم يقع القبض عليه . وأما أخوه الحاج حمو فقد وقع الصفح عنه لأسباب أبداها بعد قتل أخيه وبمداعدامه وليعلى المرابطين القائدعلال الوعزيزى المتوفى حين استسلام الأمير، كما ولي معه القائد حمادى بن الحاج سميده ونصب على قبيلة بقيوة القائد علال ابن الحاج التهامي المعنى عنه لكير سنه ، وتولى بعده القائد محمد بن المدني المتوفى وقت استسلام الأمير وحين عزم الأعيان على نصب قائد على قبيلة بني يطفت امتنع الشريف السيد حميد والتوزاني الذي له هناك كلمة نافذة ، وأتباع كثيرون يخدمونه ، وأي مين مصلحته أن لا يتولى قائدا سواه عليهم حتى لا يزول بنفوذه ، فاقتضى نظرهم أن جعسلوه عليهم قائدا موقتا ، ولما أمروه بالحركة مع الفرض المرتب على بني يطفت امتنع من ذلك ، وتعلل بكون الشرفاء لايحركون، ورضى بأن يكون القائم مقامه ابن عمه المسمى الحاج الحربي الوزاني الذي ساء ظنه فيه بعد توليته ، وخشي من أن يكون له النفوذ عليه ، فطلب أن يجمل غير ابن عمه المذكور قائدا ، فنصب بدلا عنه القائد عبد السلام أشطيوان ، والقائد الهاشمي اليطفتي اونصب على بني بوفرح القائد السي أحمد الشريف العمراني أ غير أنه امتنع من الحركة فعزل وجعل بدلا عنه القائدبن شعرة ونصب على تمتمان القائد شعيب بن موح أو قريوح ، والقائد أبقوى من اخوان الشيخ عمر أو فقير المستشهد فيي أبران ، بعد مجادلته من القائد علال بن الحاج بوعزة الممتنع من عقد معاهدة أعيان بني ورياظ في جبل القامة في مبدأ الأمر ، كما تقدمت الاشارة اليه . وقد كان المدار على مؤلاء القياد بعد واقعة أنوال في مقاتلة العدوء ومقابلة من انتصر له من بقية قبائل الريف قبل مبايعة الإمير ابن عبد الكريم، ومخابرته مع من بقي منهم أيام ولايته وفيي أثلنا نصب القياد على قبائل الريف كان السيد محمد أزرقان والسيد محمد أخو ابن عبد الكريم، وبعش أعيان المجاهدين مشتفلين بعمل الوسائل لاحتلال جزيرة بادس والضرب عليها بالمدافع التي نصبوها في الجبال المطلة عليها وقد ذهب نحو العشرين من المجاهدين نهارا عوالسلاح معهم تحت لياسهم عمنهم العربي بن بوكار التافنسي البقيوى ومحمد بن شعيب النسب وغيرهما بقصد القبض على حاكمها عوالاستيلاء على قشلة العسكر ببها عواحتلال بعفالاً ماكن اللازم احتلالها عوقد صادف الحال أن الحاكم المذكور لم يمر بالمحالات التي كانوا فيها يترصدونه ، وكان مقصودهم أن يكون ما عزموا عليه من غير فتنة ، و راصد وا محل التلفراف ليبطلوا عمليته حين التبد عليه ، ولكن ليم يتيسر لهم ذلك ورجسوا وقداقتضى نظر المجاهدين أن يتوجه البعض منهم ليلا الى قشلة الجزيرة ليستولوا عليها ، ويعينهم المكلف بالمدافع برمي القنابل لوسط الجزيرة ، فكان الأمر على وفقى ما المقتضاه النظر ، الا أنه لما دخل من توجه للقشلة ليلا وصعد

لسط حها عندري المدافع على الجزيرة كان الاسبان بها في مفارات منحوتة لاعلم يهنهر لمن صعد السطح بها عفط فقوا يرمونهم ببناد قهم عظم يمكنهم الا الرجوع من حيث و جسر منهم البعش، ووقع الموت في المقيمين بالجزيرة من عساكر الاسبان بكثرة ولسقوط جل بنا الها وانهدام الجدرات المحيطة بها وولم يقصر المدومن رمي المقذوفات المفرقعة في نواحي المدافع المنصوبة أمامه ، ولكن لم يحصل على طائل مع المراكبب الحربية التي وصلت لا غائدة الجزيرة ، والعسواط البحرية مع الطيارات التي كانت ترصي الحسواعق المدمرة من الأنسق عولم ينجئ لبهم عمل عقل عملت للمجاهدين الا التخلي عن احتلال هذ ه الجزيرة وتفرقوا . وبعد آيام اجتمعوا في ايت قمرة ، ومعهم الفقيه ابن عبد الكريم، واتفق رأيم على أن يتوجه السيد محمد أزرقان الى الجزائر لأمور سياسية، والمذاكرة فيها مع بعش الفرنسيين، ويتوجه الى (لنوندرة) السيد محمد بنوجينيار الاجديرى صحبة عبد الكريم بن الحاج علي اللوه البقيوى للمفاوضة مع و زير الخارجية بها فيما يقضي بكف اليد العادية طبق ما واعدهم (أرنال) الانجليزى الذىكان مسجونا في أجزناية ، وجاء به السيد محمد أزرقان الى أجدير ، وتقدمت الاشارة الى ذلك ، ولما وصل السيد محمد أزرقان الى الجزائر لم يتيسر له أمر مع من تفاوض معهم هناك الذين من من جملتهم المستيو (فو روكس) الفرنسي الذي كان مقصوده عمل شركة البيع والشراء ميع الريفيين ، ولم تساعده الظروف على ذلك ، و رجع السيد محمد أزرقان الى أجدير بعد ما لا تى صعوبات كثيرة عند مروره بتراب أجزناية من القائد المذبوح الجزنائي في حدود المنطقة الفرنسية ، ولم يقصر هذا المذبوح من استعمال ما في طوقه من الصعوبات التي تحمل الريفيين على ترك الدخول للمنط قة الفرنسية بكثرة استنطاقهم ، وتثبقيفهم عن السفر، ويعاكس كل من لم يدفع له الهدية، زيادة على الضراعب الكثيرة التي يستخلصها منهم ، مع أعوانه ، وهو أحد الناس الذين تسببوا في عمل البارود مع حكام المنطقة الفرنسية مع الريف. وأما السيد محمد بوجبيار من رفيقه فقد وصلا للوندرة ، و رافقهما من طنجة الانجليزى أرنال المذكور ، وصادف الحال تبديل و زير خارجية أنكليتسرا ، ولم يحصل لهما قبول هناك وولما بلغ خبر قدومهما لأنكليترا قام وزير خارجيتها الجديد خطيبا في مجمع الأعيان وقال بعد كلام إينبني أن نعامل الريفيين معاملة الأعداء وفلا نقبل منهم أحدا يريد تداخلنا في مسألتهم مع الاسبان الذى هو حبيبنا ، ولا نساعدهم على شيء ووجود الاسبان بالريف يكون فيه المنفعة الكبيرة لنا ، وكأننا بنفسنا هناك، أو كلام هذا ممناه وقدا جتمعا في أنكليترا بأعيان من الانكليزيين والمسلميتن الذين من جملتهم الأمير شكيب أرسلان الشامي، والامير على الهندى المقيم في لوندرة يمشل الهندفي جمعية الهالال الأحمر، ولم يقصر من الاعتناء بهما ، حتى استدعاهما لمحل اكرامه لهما مرارا ، بما استوجب عليه الشكر التام . وبعد آيام نحو الشهرين رجع السيد محمد بوجبيار و رفيقه الى الريف، وأخبر الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم مع الحاضريين معه من الاعيان بما صادفاه ذهابا وايابا.

ذكر الخطة التي تمشى عليها المقيم العام الجنرال بو رهيطي بتطوان في مقابلة الريف وصقات لتسد

لما تولى المقيم العام الجديد الجنرال بورهيطي في خطته جرى على منوال من سبقه في توسيع نطاق الاحتلال داخل الريف وخارجه عفاعطي أوامره باحتلال ما أمكن احتلاله بكل قوة دفاعية وهجومية ، فاحتل الجيش الاسباني في الخط الشرقي تا فرسيت ، وتقدم للأمام في قبيلة بني سعيد، حتى وصل الى أفراو فاحتلها مع طرف من قبيلة بني وليشك، و« و رجع الى النقط التي كان أفرغها بقبيلة المطالسة ، و زادعسة في مرسى أمتار من قبيلة بوزرا من قبيلة غمارة ، ولم يكن هم الاسبان الا الزيادة في اتساع مجال الاحتلال في النواحي العديدة ولما رأى المجاهدون ذلك اقتضى نظر الفقيه ابن عبد الكريم أن يوجه القائد عيد الكريم بن سي علي الحماش الى قبائل غمارة صحبة نحو مائتي مجاهد ، فتوجه اليها كما اقتضى نظره أن يتوجه الى قبيلة بني زروال ليتفاوض مع كبير الزاوية الدرقاوية بها الشريف سيدى عبد الرحمن الدرقاوى في استنهاض همته لاعانة المجاذ هدين وامدادهم همه بزرع حب نصر اخوانهم المجاهدين لهم على أعدائهم الذين هجموا عليهم هجوم السيل العرم ، وكان في نية السيد محمد بن عبد الكريم أن لا يخيب ذلنه في الشريف المذكور ولكون قبيلة بني زروال وغيرها منقادين اليه ولاعتقادهم الصلاح فيه وحتس كان يؤمل فيه أن يكون داعية في نصر الاسلام، و ربما احتفت حوله جموع المسلمين ويبايسونه لتجتمع كلمتهم عليه ، فتوجه الفقيه المذكور من ايت قمرة من بنى و رياغل على طريق بوصالح وبني عمارت محتى وصل الى مرنيسة مواجتمع هناك بالشيخ عمر بن حميد و المرنيسي والسيدعبدالسلام اليدرى وغيرهما عوتفا وضممهما في مقصوده بالذهاب الى بني زروال عواجتمع هناك أيضا بمبدالمالك محي الدين الذىكان مقيما بضريح الولي الصالح سيدى علي بن دا وود، وتفاوض أيضا معه في الانتقال الى داخل الريف لتحصل له الراحة مما هو فيه من تشويش البال ، فاختار أن يبتى هناك بمحل اقامته ، وتركه السيد محمد بن عبد الكريم على حاله ، وظهر له أن ينصب الثين عمر المذكور قائدا على قبيلته باتفاقه مع من كان مسافرا معه، ولما تمت قيادته أراد الفقيه ابن عبد الكريم السفر السي بني زروال على طريق مزيات، فتكلم معه بعش الأعيان المرافقين له: بأن الأولى أن يصحب معه القائد المذكور عولا يتركه خلفه خشية أن يصدر منه ما يكدر الراحة عويشوش العامة ع فلم يساعدهم الفقيه المذكور على ذلك ، لأنه كان ينوى الخير في أعيان القبائل ، ويسرى في مراتبهم صورته السليمة من سوء الظن والفوائل .ولما توجه لما هو بصدده قهام القائد المذكور من خلفه وهيئ أفكار قبيلته ومن جاورها ، وأراد بذلك أن يعكر عليه صفو المورد الذي أراده ، فبلغه خبره وعاقه عن الوصول الى بئي زروال ، ورجع حينا من قبيلة مزنات الى مرنيسة ، فوجده مستعدا لمحاربته ، وانتشب البارود بينهم ، وكتب الفقيه الى أخيه السيد محمد مع السيد محمد أزرقان يخبرهما بالواقع، وكانا مقيمين في أجدير، وأمرهما بالذهاب الى تاوريرت الريف لمقابلة الشيخ الحاج بقيش، والضرب على قبيلة أجزناية المنتصرة للشيخ عمر المذكور، فتوجها صحبة لفيف من بني ورياغل وبعض من انضاف اليهم عحتى وصلوا قرب أجزناية عوتخابروا مغ بعض أعيان هذه القبيلة عواجتمع بعض بني ورياغل الذين توجهوا صحبة السيد محمد والسيد أزرقان مع الحاج بقينيش المذكور عجتى أدى الحال الى خروج الأمر بسلام عووقع الصلح معهم عكما وقع كذلك

الصلح من الشيخ عمر ومن معه مع الفقيه ابن عبد الكريم، و رجع الكل الى أجدير متنابعا. وفي أثنا المقاتلة التي كانت بين الفقيه ابن عبد الكريم مع من ذكر ، كان الفقيه السيد محمد بن على بولحية في قبيلة غمارة ، وتوجه منها الى قبيلة بني زروال ، ليجتمع بها بالفقيه ابن عبد الكريم، حيث كان كتب له معلما بأنه توجه اليها، ولما وصل الفقيه بولحية الى قبيلة بنى زروال بقى هناك آياما في انتظاره حتى بلغه خبر المضاربة الواقعة مـــن قبيلة مرنيسة ، فقصدها بعد أن استودع القبائل التي كانت قدمت الى بني زروال بقصد الملاقاة مع الفقيه ابن عبد الكريم، واجتمع به بمرنيسة، ثم فارقه وقصد تاوريرت بقهدد المفاوضة مع السيد محمد أخي الأمير و رفيقه السيد محمد أز رتان ، وبمجرد وصوله اليهما وقع الصلئ المذكور، وتوجهوا الى محلهم، ورجع الفقيه بولحية الى محل سكناه بتبيلة بني تو زين . ولما استقر بهم القرار في أجدير ظهر للفقيه ابن عبد الكريم أن يوجه الشيخ محمد بن عمر بامحند الورياظي الى قبيلة صنهاجة السرائر بقصد أن يتفاوض مع الشريف سيد ىعبد الرحمن الدرقاوى المذكور، فيما كان توجه له بنفسه ، ولم يتيسر له الاجتماع معه ، فتوجه صحبته رديف من المجاهدين مع بعض الأعيان ، من جملتهم الشيخ محمد ابن الصديق الحذيفائي الى أن وصلوا قرب بني زروال في سوق الثلاثا الذى هو بين بني زروال وصنبهاجة السرائر بتو زكارت، وهناك قدم عليه الفقيه بولحية ، حيث وجهه الفقيه ابن عبد الكريم ليكون عونا له على نجال الأمر الذي توجه اليه ، ولما اجتمع بـــه تفاوض معه في الكيفية التي يحصل بها المقصود، واقتضى نظرهما على أن يدخل الفقيمه بولحية وحده لقبيلة بني زروال ، ويتألق بالشريف المذكور ، فتوجه الفقيه المذكور وحده واجتمع به بزاويته ، وتفاون مسه فيما قدم لأجله ، فلم يجد فيه قابلية لذلك ، وامتنع من مساعدته ، و رجع الفقيه بولحية الى محل نزوله بتو زكارت من قبنيلة بني زروال وتفاوض من ممه في امتناع من ذكر ، وتحققوا بأنه كتب الى صنهاجة السرائر يأمرهم بضرب المجاهدين ، ويمنعونهم من المرور بترابهم ، وتكلم من بني زروال بأن كل من خالط المجاهدين ، ودفع لنهم ، ولو خبزة ، فانه يماقب على ذلك ، فانحبس الناس عن الإجتماع بالمجاهدين بسببه ، وهاجت الأفكار عليهم ، حتى أدى ذلك الى البارود، وأخبر الفقيه بولحية بذلك الفقيه ابن عبد الكريم، وطلب منه أن يمده بتوجيه جيش من المجاهدين لمحاربة بني زروال ، فأجابه بأن الاسبان يحب شغل المجاهدين عنه بمضارب المسلمين فيما بينهم وولا غرذن لنا في ذلك وأمره بالرجوع الى أجدير فرجع وأملا المجاهدون الذين توجهوا لقبائل غمارة يترأسهم القائد عبد الكريم بن السي عللي الحتاش الأجديرى فقدنجح سعيهم أوقابلوا العدو في تيكيساس وأمتار اوبذلك زال النفوذ الاسباني الذي كان عم قبائل غمارة بأجمعها عولم يبق له هناك الا الدفاع عسن حوزة المراكز التي هو محتل بها ، ثم امتدت يدالاسبان بتشتيت الدراهم على بمهن أعيان قبائل غمارة في استمالة قلوبهم في التكلب على جيش المجاهدين ، فانتصروا لــه وغدروهم محتى أدى الحال بمفادرة التائد عبد الكريم المذكور المحل الذيكان مرابطا فيه مع القوم الذين معه عوسارع مع الطريش قاصدا داخل الريف عوالبارود تابع له عحتى خرج من تبيلة غمارة ، واستشهد جماعة ممن كانوا معه ، وقد ابتلى المجاهد ون هناك بما

أصابهم من اخوانهم المسلمين الى أن وصلوا الى أجدير ، وأخبر بما وقع له الفقيه ابن عبد الكريم، وكان من جملة ما فعله أهل غمارة أنهم قبضوا على ستة أشخاص من قبيلة بنى و رياغل كانوا بمحلة القائد عبد الكريم المذكور مرض في أمتار ، ودفعوهم للاسبان حتى افتداهم المجاهدون عند تبادل الإسرى الذيقام به الشيد محمداً زرقان حسباما سيأتي الكلام عليه وقد استا المجاهدون مما فعلته قبائل غمارة ، وتحقق بعض أعيسان القبائل المذكورة بأن ما صدر ممن أغراهم الاسبان على ذلك يجر لهم البلاء أولم يبق لهم اعتبار عند المسلمين ، فاقتضى نظر جماعة منهم أن يتداخلوا في الصلح بين قبائلهم وبين المجاهدين ، فحضر جمع منهم في قبيلة بنب بوفرح ، منهم الشيخ تــاج الدين الخالدي والشيخ ابراهيم الخالدي والشيخ الهاديمفوز المتيوى الريفى ، والشيخ اليزيدبن صالح مع أعيان الخرين عوقدم لملاقاتهم السيد محمد أخو الفقيه ابن عبد الكريم و رافقه السيد محمد أزرقان مع الفقيه ابن على بولحية والشيخ صديق بــن الشارى مع بعض أعيان الريف، ووقعت المفاوضة معمم فيما صدر من الخائنين، وما وقع لمن كان من هذه القبائل منتصرا للمجاهدين، وطلبوا منهم أن ترجع محلة المجاهدين بقصد تربية الخائنين والربط أمام العدوء فأجابهم السيد محمد المذكور ومن معه بسا دخل به السرور عليهم أواطمأنت صدورهم مما كان داخلهم مما فعله مسن خسان المجاهدين، وواعدوهم بأنهم سيصلهم المددحين تسنئ لهم الفرصة بذلك، وانتفض جمعهم ورجعوا الى تبائلهم مسرورين وقد اشتكى جماعة من قبيلة بنى يدلفت وبسنى بوفرج على السيد محمد آخي ابن عبد الكريم أثـنا<sup>ع</sup> اقامتهم في قبيلة بني بوفرج بما يحصل لهم من التجا عنسائهم الى زاوية الشريف سيدى حميد و الو زاني الكائنة في سنادة ويتعصب لهن ورلم يجدوا معه سبيلا في ترك التعرض الذى يصدر منه في الاحالة بين الرجل وزوجته ،اعتمادا على ما له من الحظوة والجاه ، وأن ذلك ربما يفضي الى هتك الحرمات، ويكون هو السبب في ذلك ، فكلم السيد محمد المذكور السيد محمد أزرقان أن يكفه عن هذا الأمر ، ويسلك معه مسلك الرفق ، ثم يعمل المتعين معه ان بقي مصرا على فعله ، فذ هب اليه بنفسه وخاطبه في ذلك عوحذره من تعصبه الذى رات منه عمتعللا بأن المرأة اذا استجارت بالزاوية لايمكن اخراجها عوان خروجها يؤدىالى سقوط حرمتها في نظر العامة ، فلم يلتفت السيد محمد أزرقان الى هذه الأعذار الواهية ، والزمه بتلرث التعرض للنسا عبينهن وبين أزواجهن علان هذا من الأمر الفظيئ الذي لأحد أن يتداخل فيه ، وخوفه من عاقبة وخامة هذا الأمر ، فحيتئذ أذعن لذلك في الظاهسر ، ثم انتقلوا الى أجدير ووجدوا السيد محمدبن المقدم التمتمانى الساكن بطنجة مصحوبا بكتاب من الشيخ السيد محمد بن الصديق الخمارى الدرقاوى القاطن بطنجة يخاطب فيه السيد محمد بن عبد الكريم ومن معه من الاعيان أويطلب منه أن يكون على بال من زاويته الدرقاوية التي بقبيلة غمارة في المحل التمسمى توجكان عحتى لا يتشتت جمع فقرائها ع ويخبرهم بأنه اجتمع ببعش الاسبان القاطنين بطبنجة مع (ماركيس دىكبرا) الذى قدم من مدريد، بقصدأن يطلب منه أن يتداخل في افتداء الأسارى الاسبانيين المقبوض عليبهم في الوقائع الريفية . وقد ظهر لهذا الشيخ أن يكون واسطة فيما طلبه الاسبان

منه مفصحا لهم عن نواياه في الاسبان ، بأن هذه الدولة أفضل في المصارفة من غيرها ، ولما قرأ الفقيه ابن عبد الكريم هذا الكتاب على الحاضرين لديه من الاعيان التفت إلى الرقاص الحامل لهذا الكتاب وقال له: كنا نظن أن الخير في شيخكم ، فيكون معينا للمجاهدين ، فاذا هو يعين الاسبان ، ولم يستح من هذا الفعل الذي يؤذي بــه آولى الايمان ، شهر أجابه عن كتابه ودفعه اليه ليوعطه اليه ، يقول فيه : وصلنا كتابك، وصرنا على بال مما ذكرته فيه .أما وصيتك على زاويتك وفقرائك فنحن على بال من ذلك، ويدم الجميع ما يعم المسلمين: وأما تداخلك في أمور اسبانيا مع الريف، فلوكنت مع المجاهدين هنا أوهناك لأمكنتك التداخل في مثل هذا الأمره ولكن حيث أنك في راحة بال، بعيدا عن هذا المجال، فالأولى بك، أن تشتغل بتفسك، ولا تتداخل في مثل هذا الحال عمع كلام يرجع الى ما ينحو بمعناه هذا المنحى . وقد تحقق لدى ابن عبدالكريم ومن ممه بما كان يكاتب به هذا الشيخ فقراءه ويغريبهم على الخروج مسن صف المجاهدين أوالتعكير عليهم في كل صفائء مع ما يكاتب به الشريف السيدعبد الرحمن الدرقاوى ، ويؤكد عليه في عدم الالتفات الى المجاهدين ، وأن لا يكون لهم عونا على شئ ، وأن لا يتداخل ممهم في شئ ، فكان عاملا على اشارته ، ولذلك لم يساعب المجاهدين على الاعانة التي طلبوها منه ، فكان يحذر القبائل من مخالطة المجاهدين ، ويخوفهم بالتهديدات التى وقفت بين أعينهم كلما حاولوا الدخول مع اخوانهم فسي المعارك الجهادية والى أن وقع بداره ما وقع حسبما سيذكر وبسعسد أيام توجه السيد محمد أخوابن عبد الكريم الى ايت قمرة التي هي محل استيطان عائلتهم في ذلك الوقيت، بعد انتقالها من أجدير، ولحق به الفقيه أخوه المذكور، وأقاما بها بضعة أيام، وظهر للفقيه المذكورأن يتفقد النقط الحربية التى احتلها الاسبان فى أمتاره ورتب هناك جماعة من المجاهدين لمقابلة العدوحتى لايتقدم للأمام، وتحتل المرسى المسماة بالجبهة متيوة الريف، وبق هناك أياما في أثنائها توجه أخوه السيد محمد من ايت قمرة الى تركيست صحبة السيدالهادى أضجيبو قاصدا فرنسا لأغراض عرضت له مفتوجه الى فاس بتاريت فاتح محرم عام 141 على طريق صنهاجة السؤائر ءوركب منها الى تلمسان ، ومنهاالى الجزائر أثم ركب البحر فوصل الى باريز ، وبقى رفيقه السيد الهادى المذكور بتلمسنان ، وأقام هناك نحو التشرة أشهر أورجع أخوه الفقيه ابن عبد الكريم بعدما رتب المجاهدين الذين كلفهم بمقابلة العدوالى أجدير افبلنه الخبر بأن الاسبان تقدم في الخيد الشرقي من تفرسيت الى جبل تيزيمزة من قبيلة بني توزين ، واحتل أيضا جبل ايفسرني هناك يوصادف الحال توجه عدد من المجاهدين من بني بوعياش من قبيلة بني و رياغل الى تلك النواحي التي تقدم فينها للأمام، فوقفوا في وجهه وقاوموه أشدمقاومة ، حتى أخرجوه من ايفرني، واستولوا على جميع ما معه من الذخائر الحربية ، وقتلوا منه العدد الوافر من الضباط والمسكرءولم يفده الاالرجوع للوراء ءوحصن نفسه بتيزيسزة ءوتقدم المجاهدون الى ناحيته مقتفين أثره ، وتوجه في ذلك الوقت الفقيه ابن عبد الكريم حين وصله الخبسر الى مدشر أخشاب أومفار قرب تيزيمزة مع جماعة من المجاهدين ليحصنوا بقية الخط الشررقي، حتى لا يجد العدو سبيلا للتقدم، وليحاصروه حتى لا يجد سبيلا للتأخر، وربط المجاهدون

المجاهدون على تيزيعزة ، وظهر انتصار المسلمين عليه في غالب النقط التي احتلها ، وذ وخسر فيها رجاله وأمواله ، فاقتضت عند عله مصلحة اسبانيا تبديل المقيم العان بتطوان الذي لم يجر على يده لهم الا الخسران ، فأقاموا مقامه المقيم العام (سيلبيلا)

ذكر المقيم العام سيلبيلا والخطه الستي تمهى عليها مع الريفييس أيام توليته واسناد ادارة شع ون المنطقة الاسبانية اليسه

لما انتصب المقيم العام (سيلبيلا) في منصب ولايته بتطوان لم يهتم فيما أجراه في مبادئ تصرفاته سوى بتحصين المراكز الحربية التي احتلتها الجنود الاسبانية أيام ولاية مسن قبله ، وبقيت في يدهم في داخل الريف وخارجه ، وأمدها بالامدادات التي اعتمد عليها في التحصين من قوة وعدة عولم يأذن بهجوم على الريف مدة عالى أن رجع الفقيه ابن عبد الكريم من الخط الشرقي الى أجدير . وبعد أيام رجع لتفقد المراكز التي فيها العدو مخيم وصار ينظر في الوسائل التي تبلغه الى الاستيلاء على بعض تلك المراكز ، وفي غيبته هـذه كتب له السيد محمد أزرقان يخبره بأن السيد ادريس بن السيدعبد الله بن سعيد السلاوي وصل الى حجينيرة النكور من طرف المقيم العام بتطوان بقصد المفاوضة معه في مسألة الأسارى ، وطلب الملاقاة ممه والاجتماع به ، فأجابه الفقيه المذكور ، بأن الذي يظنه للرسار له هو أن لا يذهب للاجتماع به الكونه يخدم الدولة الاسبانية بقلبه الحتى أدىبه الحال أن يكتب المكاتب التي ترميها الطيارات في الأسواق والمجامع التهيين أفكار المسلمين وتخويفهم واستجلاب قلوبهم للدخول تحت الهارة اسبانيا وغير ذلك معا لاينبغي للمسلم أن يفعله . وقد ظهر للفقيه السيدعبد السلام عهم ابن عبد الكريم أن يكاتب ابن أخيه الفقيه المذكور عبكون المصلحة تقضى بأن السيد محمد أزرقان لابتدأن يتخابر مع ابين سعيد المذكور في شأن الأسارى حسبما اقتضاه نظره ، فأجابهم بأن نظره في هدده المسألة لازال فيه طبق ما أجاب به أولا . شم ورد من طورفه السيد عبد الكريم بن زيان الأجديرى يخبر السيد محمد أزرقان مع الفقيه السيدعبد السلام المذكور بما اقتضاه نظر السيد محمد بن عبد الكريم، وأن ما يطلبه ابن سعيد المذكور، انما هو لأغراض أخرى، فرجعاه اليه ، وأكدا عليه في استنهاضه من المحل الذيهو فيه للقدوم عليهما بنفسه ، أويقدما عليه ليتحصل الاتفاق بينهم في هذه المسألة المهمة أفحضر الفقيه المذكر بأجدير ، وتفاوش مع عمه والسيد محمد أزرقان الذي كان يجيب ابن سميد المذكور على مكاتبه في هذا الشرض، ويعلمه بأن المخابرة مع ابن عبد الكريم جارية الى أن يحصل الاتفاق أويكون العمل على ما تقتضيه مصلحة المجاهدين ومصلحة الاسبان ووبعدما حضر الفقيه ابن عبد الكريم بقي مصرا على أن الأولى عدم الالتفات لابن سعيد، وسافسر الى ايت قمرة صحبة عمه السيدعبد السلام المذكور مثم رجع الى أجدير صحبته أيضاء ووقع الاتفاق على أن يشتفل بهذه المسألة السيد محمد أزرقان أفكتب السيد منحمد أزرقان لابن سعيده وعين لم وقت الملاقاة معه بمرسى أجديره ثم بعد اجتماعهما وتفاوضهما استصحبه الى محله السيد محمد أزرقان ، وكانت بينهما مودة قديمة ، فجاء معه الى محله بأجدير ، وبات عنده ، وتفاوش معه بحضور السيدعبد السلام المذكور في هذه المسألة ،

وكتب بمحضرهما كتبابا للفقيه ابن عبدالكريم ايخبره بأنه يجب النيابة عن السنبيور (ايشباريطًا) المكلف بمسألة افتداء الأسارى من طرف الحكومة الاسبنيولية عيطلب من الفقيه ابن عبد الكريم المساعدة على ذلك ، فأجابه السيد محمد بن عبد الكريم بقبوله «وأند وأنه كلف من طرفه السيد محمد أزرقان ، والشمل على ما يبرمه معه في هذه القضية . وفي الصباح من ليلته تؤجه لحجرة النكور مسرورا بما لاقاه في ليلته ، وأعلم بها حصل عليه من الرخصة من ابن عبد الكريم صاحبه الذى وجهه بالتلفراف لمدريد ، وفي الفدحضر من مدريدلديه لحجرة النكور ، وكتب ابن سعيد للسيد محمد أزرقان يختبره بقسدون (ايشباريطا) ، وهو يحب ملاقاته في المركب الذى قدم فيه من اسبانيا ، وأنه ينتظر قدومه عليه ، فقدم السيد محمد أزرقان الى المركب المشار له ، واجتمع به صحبة ابن سعيد المذكور، وحصل الاتفاق بينهم على افتداء الأسارى بأربعة ملايين بسيطة اسبنيولية ، وترجيع ما تحت أيدى المجاهدين من المساجين ، وما تحت يد الاسبان من مساجين الريف، وانفصلوا على هذا الفصال، وتوجه ايشباريطًا الى مليلية ليأتي بالقدر المذكور، و رجع السيد محمد أزرقان الى أجدير، وأعلم بذلك ابن عبد الكريم وعمه، ثم رجع المركب الحامل للقدر المذكور صحبة من ذكر عوصعداليه السيد محمد أزرقان عبعداع المالم كما حضر مركب ثان من تطوان حاملا للمساجين المسلمين ، وعددهم يناهز الثمانيين شخصا .أما مساجين الاسبان الذين كانوا بالريف فيناهز عددهم الثلاثمائة وسبعين شخصا ، من بينهم عدد من الضباط الذين من جملتهم الجنرال (نبارو)الذيكان وقيح القبض عليه في واقعة أعروى ، وقد أخفي من أسارى المسلمين بعض الاسبان من الحزب العسكرى في السجون التي كان المسلمون فيها بقصدت عكير المسألة في وجه السنديور و وایشباریا )حتی لاینجح فیما هو بصد ده حسد ا منهم، و زیاد قی ایقادنیـران الفتنة لأغراضهم السيئة ، ولكن بما للسيد محمد أزرقان من حسن التدبير والاطلاع على مقاصد بتعض الخائضين في مثل هذه المسألة استعمل ما أمكنه من السياسة مع المسلمين الذين أطالوا الكلام مع السيد محمد بن عبد الكريم في منع السيد محمد أزرقان من دفع بمض المساجين الذين من جطتهم الجنرال (نبارو) لمن قدموا لحملهم في المركب الذى جاء بالمال الذى وقع الفصال عليه ع حتى يسلموا اليه من بقي من الاسرى ع وقد استعمل السيد محمد أزرقان ما في طوقه مع السنيور المذكور في الاتيان بمن بقي منهم وواعده بذلك بعدأن نزل للبرء ومكنه من المال الذيجاء به من الأسارى المسلّمين ، وفي الحين دفع له السيد محمد أزرقان ما كان من المساجين بالريف أوفاً بالعهدة وقياما بواجبه عطبق ما وقع الاتفاق عليه ، وقد طلب منه السنيور (دو ايشباريطًا )أن يتوجه من طرفه رجلان ليأتوا ببقية المساجين الذين كانوا بسبتة وحولوهم الى أدلاو ، وكتب كتابا بذلك لتطوان للمقيم العام موقتا بها يعلمه ءبأن ثمانية من المساجين المسلمين لازالوا مأسورين فيأدلاوه وقدتوجه للاتيان بهم السيعليبن سي شعيب الأجديس والفاضل ابن سي الهاشي الآجديرى ، فلا بدمن دفعهم لهما ، ويرجعان في أقرب وقت، ثم ركب الرجلان المذكوران في المركب المسمى اسبانيا المرقم بخمسة (5) وتوجها الى تطوان ، وبعد يومين رجعا في المركب الفنذكور صحبة المساجين ، فتم بذلك حسن

الوفاء من الجانبين ، وفن المسلمون بما سلكه السيد محمد أزرقان من المصارفة الجميلة ، والسياسة التي وفت بالمرام على أحسن ما يكون ولقد حضر الاستخلاص المال الذي جاء به السنيور (دوايشباريطا) جماعة من الاعيان في رفقة السيدعبد السلام عم ابن عبد الكرم م الذى تولى قبضه بمحضرهم ، وكان حاضرا السيد ادريس بن سعيد حالة الدفع، ثم سافر صحبة الاسبنيولي المذكور في المركب الذى حملوا فيه مساجينهم عورجع السيد محمد أزرقان من معه الى الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم، وحضر بعد ذلك بقيّة المساجين الموعود بقد ومهم وحين موادعة السنيور (دى ايشباريطا) للسيد محمد أزرقان وقــــف بجنبه الجنرال (نبارو) وآعرب له عن تشدكراته فيما كان يعاملهم به المسلمون من البرور والاحسان مخصوصا جنابه ولما أخبر السيد محمد أزرقان الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم بمقاله ، قال له : لا يفرك مثل هذا القول من مثل هذا الجنرال وسائر الضباط. العسكريين من الاسبان، فانهم تحت معبودية رهبانهم، ولا أعدى عندهم من المسلم، وأول من يتخذك عدوا بينهم هذا الجنرال الذىلاتسميّ له تفسه أن يبوح بكلمة شكر في جانبك لدى د ولته وخصوصا بين ذوى رهبانيته وللايلوموه على ذلك وثم تفاوض السيد محمد بن عبد الكريم مع الأعيان الحاضرين لديه في ذلك الوقت، وقال لهم: قدعلمتم أن المال مال المجاهدين ، وها هو تحت نظركم لتودعيوه أمانة لدى من يتكفل بصيانته ، فراودوه على أن يوضح عنده بمحله فامتنع من ذلك ، فطلبوا منه أن يبقى تحت يدعمه السيدعبدالسلام المذكور أفقبل ذلك ابمدأن وقع تعيين بعش الأمناعليه من أعيان قبائل الريف تحت نظر السيدعبد السلام المذكور، منهم الأمين الفقيه السي شعيب يزيف الحذيفائي، والأمين السيد محمد أصريح اليوسفي، والأمين السي أحمد أكرود التمتماني وغيرهم ، وأودع المال حينئذ بمحل خاص في مد شرجد يد أوشريك ، ثم نقل الى أيت قمرة أثم اقتر الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم على الأعيان الحاضرين أن تفرق صلة من هذا المال على عائلة كل من توفي من المجاهدين الفقراء من جميع القبائلل الذين حضروا في جهاد المدوء على حسب ما لهم من الأولاد، اعانة لهم على القيام بخرورياتهم ووجبرا لانكسار قلوبهم وفساعدوه على ذلك وفوزعوا حينتذعلى من ذكر نحو المشرين الفريال . شم أشار عليهم بأن الأولى أن لا يبقى هذا المال عينا ، وأن الذى اقتضاه نظره أن يشترى به القرطوس اليأخذ منه المجاهدون ما يقابلون به المدوء حيث أن كل واحدكان يشتريه من ماله ، والباقي من المال يكون يستخلص منه رواتب جيش عسكرى ينظم من الآن ، ويشترى منه بعن اللوازم الحربية ، فاستحسنوا نظره ، وتوافقوا على الممل بمقتهاه ، وكانت هذه المفاوضة مع الأعيان المشار لهم في محل جديداً وشريك من أجدير، وتفرقوا شاكرين لا نظاره السديدة وبعديومين اجتمع الأعيان تحست رئاسة الفقيه ابن علي بولحية بالمحل المعروف بظهر السلوم ، ولم يحضر معهم الفقيه ابن عبد الكريم ولا عمه ، ولا السيد محمد أزرقان ، وتفاوض وا فيما يرجع لمصال المجاهدين ، وظهر لهم أن يبايعوا من يقوم بأمور المسلمين ، ويلتف المجاهدون حولسه

ذكر مبايعة الأمير محمد بن عبد الكريم واجتماع كلمسة المسلمين عليه وقيامه بمأمو ريته على الوجسه الأتسم

لسما كان الفقيه السيدمحمدبن عبدالكريم قائما على ساق الجدفي ارشاد المجاهدين الى ما فيه نجاح مساعيبهم في مقابلة عدوهم ، ومقاتلته من سائر الجهات التي خرج عليهم منها ءو رأى المجاهدون أن أمرهم لا يكون مبنيا على أساس متين مما يقتضيه الدين الا بندسب أمير يكون المدار عليه واجتمعت كلمتهم على مبايعة الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم، ونصبه أميرا عليهم، ليكون الأمر والنهي في عهدته، تجب طاعتهم له في اليورود والصدور عويكون هو قطب رحى الحرب في كل ما يصدر من الأمير عفحضر أعيان القبائل الريفية بأجدير بظهر السلوم عام 1341 ، منهم الفقيه محمد بن علي بولحية البوكيلي ، والفقيه السيد محمداً وشركي التو زينيء والفقيه السيد محمد بن علال التمتمانيء والفقيه السيدابن عمر التو زيني، والشيخ محمد بن عمر بن با محمد العبد لا ويه والشيخ علوش ابن حدو البقيوى ، والشيخ محمد بن شعرة البوفرجي، والشيخ محمد بن صديق الحذيفائي والشيخ محمد أرغاش العبدلاوى ووالشيخ عبد السلام بن الحاج محمد البوقياضني البوعياشي والشيخ عبدالززاق البوعياشيء واليزيدبن الحاج حمو الورياغليء والشيخ أحمد بودرا اليوسفي، والشيخ عبد المهادى اليوسفي، والشيخ عمر بن علوش المرابطي، والقاعد علال المرابطي وغيرهم من الشيوخ والفقهاء ، وتفاوضوا جميعا فيما بينهم على أن ينصبوا أميرا ترجح الأمور اليه ، وتصدر منه على الوجه الأتهم فاتفقت كلمتهم على الفقيه السيد محمد ابن عبد الكريم لما رأوه فيه من الأهلية لهذا الأمر الخطير ، وحبه الخير للمسلمين ، بعدما طال اختبارهم له، ولم يصدر منه الا ما فيه النجاح في سائر الوقائع الماضية التي كان يشير على المجاهدين فيها بما حمدوا عاقبته ، ولم يكن ممهم الفقيه السيد محمد المذكور حاضرا في هذا المجمع ولا عمه الفقيه السيد عبد السلام ، وكان أخسوه متنيبا بفرنسا ، ولم يحضر السيد محمد أزرقان ، الى أن وصلهم الخبر بمبايعته ، وكان في نفسه لا يميل لهذه الاصارة ، ويتشوف أن تكون لخيره ، ولما بلغه ما اتفق عليه المسلمون انقبضت نفسه ولم تنبسط لما أسنداليه أالا بمدأن أخذ بخاطره صهره الكبير السياسي الخطير سيدى محمدأزرقان المذكور أفانشرح صدره لذلك بعد ثلاثة أيام اوهو يراوده على ما بايعه عليه المسلمون ، وبين له أن ذلك منهم انما هولحسن ظنهم فيه ، ولا يقوم غيره مقامه محتى قال له : ألا ترىأنهم لواتفتوا على أن ترمى بنفسك للموت لمصلحة المسلمين ألست بفاعل ؟ وأنت الذي دائما تشير على المجاهدين للمبادرة لما فيهـه المصلحة لنهم من غير اختال ف، مع تبول النصح محسبما نشا عليه مبدع ك و فحينتذ أذعن لقبول هذه الامارة ، والتف حوله الأعيان المذكورون وغيرهم ، وذلك بعد ثلاثة أيام من يوم صايحته، فقابلهم بما عهدبه من حسن المقابلة، ولم يكتم ما داخله من أهمنية الامارة التي أسندت اليه ذاكرا لهم أنه لم يقبلها الا امتثالا لأمرهم الذي أجمعهوا عليه ،غير أنه لا بدأن يكونوا على بال من أن امارته ليست امارة ملك ، وانما هي لا جتماع الكلمة ، ولا يقبل من أحدان يقابله بما تقابل به الطوك ، وانما هو واحد من المسلمين ، وأنه يتمين أن يعاملوه طبق ما كان عليه قبل الامارة ، من غير زيادة في تعظيم منصبه الذى حل فيه ، ولكن قضى على حب وطني العزيز أن أضحى في مصلحة كل عزيز ، حتى أنشله من يدمفترسيه ، ومن المرض المقبل عليه ، فاني قدخالطت الاسبان زمنا طويلا ، وأعسرف مقاضدهم

مقاصدهم، وأتوقع بحلولهم في هذا الوطن ما لايمرفه أهل وطنى، فالابداذا حل بين ضهرانيهم أن يفشو بين الريفيين ما لم يخطر ببالهم، فانكم الآن أحرار في نفوسكم، لا يهتم أحد منكم بضرائب مخزنية ، ولا أكدار من ارتكاب أمور مخزنية ، ولقد كنت مستخدما مجهم وأتحقق بأن البلاء ينزل من السماء على أرضنا بنزولهم فيها . وأقل ما يحسل بالريف من هذه المصائب المتوقع حلولها منهم من حرية أنفسهم ، وعدم الانتف\_اع بالمنافع العمومية التي أنتم الآن منتفعون بهاءمن غير الزامنا بما يكدر معيسشتناء فيصير بحلوله بين ظهرانينا منسنا من التصرف في أراضينا وغاباتنا ، والمياه الجارية ، والأمور العادية والا بعد أدام ضرائب وغير ذلك من المصائب. وأطال في خطبته عليهم التي ختمها بقوله : ان ما ذكرته لكم هنا هو بعض مما سيعم القطر ، اذا لم ندافيع العدوعنا بما أمكننا ، ونتفانا في انتشال أنفسنا وأهلينا وأرضنا ، فيتمين عليكم أن تستحضروا دائما أنكم فريسة بين يدىسباع ضارية متشوفة لنكم لتغترسكم على أنسئ أتوقع اذا نصرنا الله عليه ، فان غير هذا الجنس ربما لايدعنا نتمتع في رضنا في راحة وسكون ، فان الكفر ملة واحدة لابدمن تداخلهم في شع وننا ، وان لم يصدر منا ما يوجب تراميهم علينا ، ولكن نعمل في المدافعة عن أنفسنا ما يتمين علينا ، بقطع النظر عن كونهم يتحزبون علينا أونحن انما نطلب حقنا في الدفاع عن وطننا أوما نعمله من البارودمع عدونا انما هو بمثابة ندائنا على رؤوس الأشهاد باستفائيتنا عبأن جميع الأحرار من، كل جنس يمكنهم أن ينتصروا لنا ، ويكفوا اليدالعادية علينا ، لكوننا لانطلب الا الحق ، على أننا نتيقن أن الاسبان انما هو مدفوع الينا علكونه لامنفعة له في مقابلتنا عولا يمكنه أن يتخلى عناءالا اذا قابلناهم بالجدء ووقفنا في وجوههم وقوف السد ،بحيه لا يمكنهم الخروج عن الحد، غير أننا نحمل مجهودنا مع الدول التي تريد الانتصلار لاسبانيا استقبالا مخصوصا فرنسا م فلا نحاربها مولا نحاديها ما أمكننا من جميسح الوجوه ، ونستحمل الوسائل التي تضمن السلم التام معها . ولقد كان توجه لفرنسا السيد محمد أزرقان الحاضر الان مصناء وتفاوض مع بعض أعيانها المكلفين بالمسائل المغربية، وأجابوه بما يقض بتحسين العلائق معها وفي هذا الوقت أخي السيد محمد متفيب بباريز ، وأظن أنه لا يقصر في تمتين الروابط الودية مع فرنسا التي نودأن تعاملنا ونعاملها بحسن المجاورة معلى الوجه الذى يفضي للراحة التامة بين الجميع ولقدكتب السيد محمد أزرقان في هذه الايام الى الماريشال (ليوطي) وما قصر معه في كون الريف دائما يحب أن يبقى مع فرنسا بخير . وفي نيتي أن أكتب أيضا للسلطان مولانا يوسيف، وأوجه اليه هدية على قدر الحال اليتحقق بأننا منقادون لأوامره التي يقضي الدين علينا بطاعته فيها مخصوصا حيث بلغه مبايحتكم لنا مفيظن أننا خنارجون عن الطاعة موبالكتب اليه ينجلي هذا الوهم عن الحضرة الشريفة والحاصل أنه يتمين على جميعنا أن نكون يداواحدة ونعمل على ما يضمن لنا حياتنا وديننا ووطننا ومع مسالمة من سالمنا ونحن كلنا مسئولون في نصر الحق ، والدفاع عن الحق ، والله ولي المؤ منين . ولما ختم مقاله الذي أقبلوا عليه فيه بقلب وقالب أفيصحوا له جميعهم عما داخلهم من السرور بمبايعته ، وقبوله لها ، وقام في ذلك المجمع الفقيه بولحية خطيبا وقال في أثناء خطابه : لقد من الله

علينا بنصر هذا الرجل الذى يمرف كيف يسوق سفينتنا التي هي في وسط بحر متلاطم الأمواج ، ونحن في حيرة ، وقد زالت الحيرة ، وضمنت لنا النجاة من وحلتنا التي كنا فيها على خطر ، ونرجو أن يكمل الله علينا بالوصول على يده لفاية المقصود ، من انتشالنا من مصايد أعدائنا التي نصبت لنا في سائر المواقع ، ولا شك أن الجهاد واجب علينا ، لهجوم العدوعلينا في أرضنا ، فنحن ندافع عن ديننا ووطننا ، بأدا حق مفترض علينا ، ولا يمكننا التقاعد عن هذا الواجب الذى تعين علينا . وعليناأن نقوم بمدافعته ، وكل واحد منا مخاطب فيه على قدر وسعه وطاقته ، وما علينا الآن الآ أن نمتمثل أمر من ألقينا زمام أمورنا بيده ، لينظر فيها بنظره السديد ، والله يؤيده وينصره . شم رفعوا أيديهم كلبهم للفاتحة ، وقبل افتراقهم طلب الأعيان من الأمير أن يساعدهم على قدوم من بقي من أعيان القبائل للسلام عليه وتهنئته ، فأذن لهم في ذلك ، وعينوا يوما لحضور القبائل ، وشرط عليهم أن لا يتحملوا المشاق في ذلك ، وأن يكرم القاد مين عليه بنفسه ، من غير الزام أحد بشي ، فقبلوا ذلك وتفرقوا شاكرين لمقابلته لهم طبق مرامهم ، ثم قدمت القبائل للسلام عليه واحدة واحدة أواجتمع الأعيان لديه في بعش الأيام وتفاوض معهم في شأن تنظيم ادارته ، وفوذ لهم في تعيين النظار الذين يكون لهم ادارة الشكوون الراجعة لامارته من وزراً وغيرهم عجيث أنه لابد من ذلك عوانه مستعد لامضا مسلا آبرموه ، وظهر لهم توليته في آى منصب، وجعل الشورى لأعيان كل قبيلة فيمن يتـــولى آمو رهم من قيادة وغيرها ، وهو يوليه عليهم بعداتفاقهم عليه . شم صادف مجلس الأمة الذين كانوا قبل ولايته ، فبقوا على ما كانوا عليه من اعطا عنظرهم في كل ما تقتضيه الأحوال والظروف الوقتية في مقاتلة العدو وغير ذلك ، وجلهم من تقدم فكرهم . شم وقع الانتخاب فيمن يتولى في المناصب الوزارية ، فعين الشيخ اليزيد بن الحاج حمو الذيكان رئيس مجلس الأمة في و زارة الداخلية ، وتحت نظره مجلس الآمة ، والسيد محمد بن محمد أزرقان في و زارة الخارجية ، والسيد عبد السلام بن الحاج محمد البوتياضني في و زارة الحربية، وتحت نظره المجلس الحربيء والفقيه السيد محمد بن علي بولحية في و زارة العدلية ، ولا والسيد عبد السلام عم الأمير في و زارة المالية ، والسيد أحمد أوكارود في أمانة الأحباس تحت نظر و زير المالية توأما مجلس الآمة فهو تحت نظر الأمير ، فصادق الأمير على ذلك قاعلا لهم: لقد كانت نفسي مهتمة بتعيين هؤلا السادة في ادارة الشؤون الراجعة الي، واني لمسرور باستخدامهم معي في هذه المناصب التي وقع انتخابهم لها ، فنرجو من الله لنا ولهم التوفيق والتآييد ،ثم أكدعلى كل واحد منهم بالقيام بالخطة التيب أسند تاليه، من النظر السديد فيما يرجع لأمور المسلمين عموما ، وللمجاهدين خصوصا، مع الاعراض عن الأغراض الشخصية ، وأن العنهدة على كل واحند منهم في المأمورية التي هو متحمل لها مختى يؤدى الآمانة على وجهها مقبلوا مقاله والتزموا العمل بمتتفى نظره ورعينوا الوقت الذي يكون دائما معه الاجتماع فيه ووبذلك تم مجمع الوزراء بأميرهم وشرعوا في تدبير الشؤون وتنظيمها على أحسن ما يكون، ثم صدرت معادقة الأمير على أن يكون مجلس الأمة يجتمع كل أسبوع مرتين ، في يوم الاربحا ويوم الأحد، وينعقد المجلس الحربى عندما تدعؤ الضرورة اليه ، ويكون عقد مجلس الأمة عندما يحدث أمر يقتصفي اجتماعهم

ا جتماعهم لأجله وقد ص الأمير السيد محمد بن عبد الكريم لو زرائه والأعيان والحاضرين لديه أنه يتمين على كل مستخدم أن يكون ينفق على نفسه من ماليته على العادة التي كان عليها التشيمن قبل الولاية ، وأن يكون مال المجاهدين في غلية ما يكون مسن الاحتفاظ عليه وبحيث لاينفق منه الاحما لابدمنه مما يرجع لمصالح المجاهبيدين وادارة شؤ ونهم التى لاقوام لها الا بالمال عنمم يرخص للانفاق على الجمعيات المكلفة بابسرام أمر أو نقضه وقت تغييبهم عن محالهم، فينفق من هذا المال عليهم في الطعام الموضوع الهم في وقت حضو رهم لا غير ، فقا بلوه بكل احترام في قبول ما صن لهم به ، ووجد منهم قابلية لتأثير مقاله فيهم ، وأكدوا له بكلمة واحدة بأنهم لا يحتاجون لمرتب ولا لاعانة ما دام المجاهد ون مقابلين الأعدائهم بنيسة صادقة عواخلاص في العمل عوفوضوا للأمير المذكورأن يعمل على ما ظهر له ، وما عليهم الا الامتثال بالقيام بما فيه المصلحة المامة ، ومراعاة تنفيذ أمره في المصلحة الخاصة . ولقد ظهر له أن ينهم على بعض أفراد المجاهدين بنصيب من المال اعانة لهم على ما قاموا به من انفاق أموالهم في شتؤون المجاهدين قبل التحصيل على هذا المال ، منهم القائد أحمد بودرا الذىأنفق ماليه في اعانة المجاهدين عحتى صار أهله في ضيق معيشة عفنفذله ستمائة ريال وجهها له الى محله ، فلما وصلت حملها وجاء الى الآميريتأسف على ذلك ويقول للأمير: قد ظهر لي أنك لا تحبني، وأنا غير متوقف على شيئ من تمال المسلمين، وما أنفقته من مالي قبل هـذا الوقت لم يكن متيعن تشوف لشيء غير أني أدافع عن أهلي ووطني وديني، فنرجو أن يكون ما تفضلتم به علينا موضوعاً في خزانة مال المجاهدين عفشكر الأمير مساعيه ولا بأس بذكر طرف من ترجمة الأمير وو زرائسه متتميما للفائدة هنا عفسقول:

" تسرجمة الأمير السيد محمد بن عبد الكريس الريني

ازداد بأجدير عام أربعة وثلاثماعة والف تقريبا ، وأصله من جزيرة العرب، وو رد على الريف منها جده الأعلى السيد زرعة الينبوعي، فاستوطن قبيلة بني و رياظ ، وباسمه اشتهرت فخذه بأجدير بايت زرعة ، وأجدير على ثلاثة فخذات، منها الفخذة المذكورة ، وايست على وعيس، وايت مسعود ويوسف، وهذه الفخذات تضاف لها في النسبة لايت خطاب أيكتومن وايزفزا فن و بوهم وغيرهم من بني و رياظ ، يحسب الجهبع من خصرايت خطاب، فينتسب الأمير الى آيت خطاب المذكور ، فهو خطابي، وعائلته بالريف عائلة علم وفضل ، فينتسب الأمير الى آيت خطاب المذكور ، فهو خطابي، وعائلته بالريف عائلة علم وفضل ، الفقيه السيدعبد الكريم قاضيا بقبيلته بني و رياظ وغيرها ، ووالده السيد محمد كان قاضيا الفقيه السيدعبد الكريم بن القاضي السيد عبد الكريم بن القاضي السيد محمد بن القاضي السيد عبد الكريم بن القاضي السيد محمد بن القاضي السيد عبد الكريم بن القاضي الورياظي من مد شر شند و رقرب جبل الحمام ، فولدت له الأمير والسيد أحمد بن القاضي الورياظي من مد شر شند و رقرب جبل الحمام ، فولدت له الأمير والسيد محمد من نومن بالريف، وعند السيد محمد فولدت له الأمير والسيد منفوشة كان يعلم أولاد الحضرة الحسنية بفاس، وعمه السيد عبد السلام، هو و زير ماليد منفوشة كان يعلم أولاد الحضرة الحسنية بفاس، وعمه السيد عبد السلام، و و زير ماليد منفوشة كان يعلم أولاد الحضرة الحسنية بفاس، وعمه السيد عبد السائريف، وانته قل الأمير ، انتقل معه الى جزيرة (الرونيو) الفرنسية . قرأ الأمير على والده بالريف، وانته قل

صحبة عمه السيد عبد السلام لفاس مدة قليلة ، تعاطى معه أخذ العلم بها في القرويين ، ثم انتقل للريف ووجهه والده لطيليا بقصد تدريس اللفة بنها الىأن انتصب قاضيا بها مدة ، وارتقى لمنصب قاضي القضاة بها ، وكان له اتصال تام بحكام اسبانيا ، ويقدر ما يدخل عليه شهريا من خمسة الاف فرنك الى ستة الاف راتبا مخزنيا ، ومدخولا اداريا ، وقد زهد في هذا المنصب لما رأى الاسبان انتهكوا حرمة الريف في بعث الحقوق ، حتى أدى الحال الى سجنه ، وانكسرت رجله اليسرى، وخرج بنفسه من مليليا عندما استدعاه والده ، وترك جل ما يملكه هناك ، وقد نفث في النفوس روح الدفاع عن الوط ن ، ووجد قابلية في الريفيين ، ولا تى منه الاسبان ما لم يخطر لهم بالبال ، ولم يكن لهم في حساب قبلل مبايعته وبعدها ، وقد كان الريفيون أولا يعاملونه بامتثال أمره على حذر ، أخذا بالحزم ، خشية أن يكون الاسبان يمدونه في الخيب، حتى تحقة وا باخلاصه في النصح مالديانة التي قضت عليهم بالا ذعان لأوامره ، مع اعراضه عن أغراضه الشخصية . وكان من طبعه الشريزى الجؤد الفزير أوعدم التشوف لما في الأيدي أمع القناعة التامة أمن غير ترفه ولا اسراف، الى أن اجتمعت على مبايعته كلمة أعيان الريف، فبايعوه من غير تشوف منــه للامارة ، وكان دائما ينظر فيمن يستحق الامارة ، ليخلع نفسه في مبايعته . وكان الأهم عنده هو المدافعة عن الوطن ، بأى وجه كان ، سواء نجحوا في الدفاع أم لم ينجوا أوصا زال باذلا نصحه لأهل وطنه والنأن استسلم لفرنسا حين شاركت الاسبان في الانتصار على الريف، وتحقق بالفشل الداخلي، لاسيما حين احتل الاسبان النقط المهمة مين تبيلة بني و رباغل، ولم ينجح سعي المؤتمر الريفي المنعقد بوجدة.

ترجمة السيد محمد بن محمد أزرقان بن الحاج عبد الكريم و زير خارجية الأمير أبن عبد الكريم

ارداد بآجد ير عام عشرة وثلاثمائة والف تقريبا ه وكانت عائلته من المائلات التي لهما النفوذ في قبيلة بني و رياغل من قديم ه وفيهم المشيخة الذين لهم التقدم على غيرهم في المحالس، وتعرف عائلتهم بأولا د الحاج ، وأول من اشتهر بأزرتان جده الشيخ محمد بن الحاج عبد الكريم من آيت علي وعيسى القاطنين بأجدير ، ولهم نسبة للولي الصالح سيدى الحاج يحي ، د فين مد شر تيفانمين من قبيلة بقيوة ، وهو من أولا د المولى ادريس، فهو على هذا شريف النسب ، ولما لهذه العائلة من الصولة والشجاعة والمجد المؤسل في هذه القبيلة ارتبطت رابطة مصاهرتهم بالعائلات التي لها بال ، ولهم مصاهرة مسح عائلة الفقيه ابن عبد الكريم من قديم ، ولقد تصدر صاحب الترجمة للمشيخة في قبيلت منذ توفي عمد الشيخ علي بن أزرقان ، وقد كان مع الأمير ابن عبد الكريم كالأخ الشقيس ويفضي كل واحد منهما للآخر بسره ، معتمدا كل منهما على ما يشير به عليه ، وكان دائما يترد دالى مليليا حين كان الأمير متوليا خطة القضا بها ، فيجتمع به ، ويتفاوض معه في يترد دالى مليليا حين كان الأمير متوليا خطة القضا بها ، فيجتمع به ، ويتفاوض معه في المو و لا يمكن لا بن عبد الكريم أن يتفاوض مع غيره فيها علما بينهما من الصداقة والألفة ، والمحبة التي لم تتغير بحظ من الحظوظ النفسانية ، وكان الفقيه السيد عبد الكريم والد الأمير يحب صاحب الترجمة محبة خاصة ، ويستشير معه فيما يرجع لأمو ر ولده الأميس المذكور حين سجن بمليليا ، فكان ينفس كربته بما يشير به عليه ، ولما لصاحب الترجمة المذكور حين سجن بمليليا ، فكان ينفس كربته بما يشير به عليه ، ولما لصاحب الترجمة المؤلور حين سجن بمليليا ، فكان ينفس كربته بما يشير به عليه ، ولما لصاحب الترجمة

من حسن المصارفة بالجد، والوقوف عند الحد ، كان حكام مليليا يعتبرونه وينظرون اليه بعيون التجلة ، ويتعرف به أكابرهم في مليليا وجزيرة حجرة النكور وبادس. وقد نه ها لمنريد وداخلية اسبانيا مرازا ، وله معرفة باللسان الاسباني ، وكانوا يعتمد ون عليه في الأمور الرائجة في المسألة الريفية ، ولم يجد وا منه قابلية لخيانة وطنه ، وكان يلسستي بنغسه للتهلكة في مصالح قومه مع الاسبان ، فسافر مرازا ، والحرب مشتعلة ، الى مليليا وغيرها للمقاوضة مع الاسبان ، ولم يخطر بباله ما يرده عن المخاطرة بنفسه ، وكسان للمجاهدين الثقة التامة به فيما تولى ادارته ، ولقد أسند اليه الأمير ابن عبد الكريم النظر بالتفويض التام في الحضور للمؤتمر بمدينة وجدة ، وكان في عزمه أن يقبل من أول وهلة أى شرط كان ، لما يراه من المصلحة في ذلك ، ولكن لما كان من ذلك شروط تنفذ حينا استا من ذلك ، ولم يقبل الا بعد الرجوع للمفاوضة من الأمير في هذا الأمر ، وقد وتف بين عينيه ما يتوقعه من الحاق العار به من بعض المجاهدين الذين لا خبرة لهسم بالحالة الراهنة ، فيلومونه على قبول ما يروه غير مصلحة ، مع أن نظره كان في غايسة ما يكون ، لو أمضاه ، وكان أمر الله قد را مقد و را ،

ترجهة وزير المالية السيدعبد السلام عه الأمير ابن عبد الكريم

يقرب من سن الأمير أبن عبد الكريم ، وقد سافر صحبته لنا سلتلتي الدروس العلميسة بالقرويين ، وفيه نجابة وذكا مفرط ، مع الثقة التامة ، والطوية السليمة ، من الحقد على أى أحد من خلق الله ، وبذلك كان مالكا لقلوب من خالطوه وعرفوه ، وكان للأمير به منيست اعتنا ، ممكلفا عنده بأمو ر عائلته وما يرجع الى مصالحهم ، معتمدا عليه في القيام مقامه في ذلك ، لكون الأمير لم يمكنه أن يتولى ادارة شؤ ونه الخاصة بنفسه مما يرجع لذلك ، بعد وفاة والده ، وقد قام صاحب الترجمة بالمأمو رية المكلف بها أتم قيام فيما يرجع للخطبة الوزارية ، ولا مو رعائلة الأمير الضرورية ، وكان له المام باللسان الاسباني ، وما ذال مع الأمير يسمى في مصالح الزيف الى أن رافق الأمير مستسلما لفرنسا ، اعتماد اعلى الثقبة الأمير يسمى في مصالح الريف الى أن رافق الأمير مستسلما لفرنسا ، اعتماد اعلى الثقبة بها فيما تعاملهم به طبق العهد المأخوذ على من انقاد اليه من حكله مها بالمنطقة الفرنسية من الايالة الشريفة ، وانتقل معه الى جزيرة (الرونيو) وقد كان تحت نظره ادارة شؤ ون الأمين السيد أحمد أوكارود المكلف بنظارة الأوقاف ، وهذا الأمين له اعتبار عند الأمير ابن عبد الكريم وغيره بما له من مكارم الأخلاق ، مع الصدق التام والاخلاص فيسا كلف به بين الخاص والعام ، وكان قائما بمأمو ريته أسم قيام .

ترجمة وزير الداخلية السيداليزيدبن الحاج حمو الورياظي

هــذا السيد من فرقة اليبت علي واحمد ، ازداد في قبيلته من بني و رياغل في أواخر القرن الماضي تقريبا ، ونشأ بين قومه نشأة طيبة في بيت فضل ، وله نفوذ كبير في قبائل الريف، وهو من السابقين الأولين في الدفاع عن حوزة وطنه ، وله اقتدار على تهييج الأفكار، يقوم بنفسه في الأسواق والجموع ، ويلقي عليهم الخطب المؤثرة ، فينفذ فيهم سحر بيانه ، ويجلب اليه التلوب ، وله عصبية قومية في داخل قبيلته وخارجها ، وقد أسند اليه الأمير النظر في ادارة شؤون الوزارة الداخلية عندما انتخبه لذلك مجلس الأمة ، بعدما كان عضوا عاملا بها ، وهولها كفرة ، فقام ، مع صفا طوية ، وبذل معروف .

فكان قبل تصدره في الوزارة عونا لقومه في الرخاع والشدة ، وما زال بعد انتصابه في الوزارة مثابرا على مساعيه الحسنة ، واعطاع الراعه المستحسنة ، الى أن وقع ما وقع ، وقد انتقل مع الامير بعد الاستسلام الى فاس ، وأقام معه هناك أياما ثم رجع الى الريف ، بعد سفر الأمير الى الرونيو .

ترجمة و زير العدلية الفقيه السيد محمد بن علي البوكيلي التو زاني المعروف ببرولحيلة

. قسراً العلم بفاس، بعد أن حفظ القران بقبيلته بني توزين ، وله قرابة ساكنة بزرهون بكرمنة ، وكان بها ساكنا مدة قبل الحرب، وهو من أول القائمين بتحريش الريفيين على الدفاع عن وطنهم وله نفوذ كبير في الريف لما له من الجلالة العملية عمم الديانة التي تستلفت الأندار الى تبجيله ، وسماع كلامه ، وكان يحضر بنفسه في المواقع المهمة من قبل الوزارة وبعدها عويتوجه للقبائل داخل الريف وخارجه عويدعو الناس الى جمع الكلمة ع وانضمامهم لاخوانهم المسلمين في الانتصار على عدوهم الذىخرى عليهم ، ويحرض المؤمنين على القتال ، ويثبت أقد امهم بمواعظه في كل مجال ، غير أن فيه حدة تحمله على تنفيذ ما يقتضيه فقيهه عمن غير تأن عولا مشرورة الأمير ابن عبد الكريم في بعش القضايا عولم يؤ اخذه الأمير على ذلك علما يعرفه من أحواله التي تعتريه عن سلامة صدر عوصدة نية عمع تخفل يطرأ عليه في بعش الأحيان ععلى عادة الفقها الذين لم يكن لهم تبصر بالسياسة ومقتضياتها . وكان في مكتب و زارته خليفته الفقيه السيد صالح التمتماني الذي والمرت منه خيانة في أواخر الأمر عبيد ما توجه لتمتمان عورأى أحوال القوم في اضطراب، فاتخذيدا سرية مع الاسبان، وكان عونا لهم على التقدم لداخل قبيلة بني و رياغيل خصوصا من ناحية أنوال باتفاقه من بعث من خانوا اخوانهم من القياد، وراموا القبث على و زير الحدلية المذكور، حين توجه لتفقد المركز الحربي بأنوال وفلم يتمكنوا منه الى أن وقع ما وقع باستسلام الآمير، والخروج من المنطقة الريفية، من من رافقوه الذين هو من جملتهم وقد استوطن تجبل كرمت، بعد أن اشترى بها دارا لسكناه بنحو أربعة اللاف فرنك، عشم نقل إلى شفر أسفي، وبقيت عائلته بكرمت لأغراض سياسية . وهو فيما يظهر أكبر وزراء الأمير سنا.

> ترجمة و زير الحربية الأول السيدعبد السلام بن الحاج محمد البوتياضني البسوعيساشي السسور ياغسلي

قد تعين هذا الوزير أولا بانتخاب مجلس الأمة الريفية المؤلفة من بعن أعيان القبائل الريفية التي بايعت الأمير ابن عبد الكريم طبق شرحنا حالته في التنظيم الادارى وقد بقي منتصبا في منعبه مدة ، حتى وقع البارود في حصر النقط الحربية بجبل تيزيعزى من قبيلة بني توزين ، بقطع المؤن عن العسس التي كانت هناك تعلما من تافرسيت ، فلم يقم بالمأمورية المسندة اليه ، بتداخله في أمور سياسية خارجة عن وظيفه ، باعطائه الرخصة في الذهاب لتافرسيت لبعض أصحاب الأغراض ، المائلين الى الاسبان من القبيلة المذكورة الذين من جملتهم علال الملقب بالشيطان باتفاق مع القائد محمد بسوحد و ، فتوجه لتافرسيت باذنه بعد ما كان العدو في ضيق كبير لانقطاع الما والمددعنه مدة ،

وكان الشيطان المذكور جاسوسا سريا ، توصل بالاذن له في الذهاب للمحل المذكور الذي اجتمع فيه هناك بالمنتصر للاسبان القائد ادريس الريفي، وأعطاه مع من كان معه من الحكام أخبار المحاصرين ، بأنهم عما قريب ينجلي الانحصار ، ان صبر الاسبان عه الاستملام لما حصل للمحاصرين من الملل ، ولما بلخ الخبر للأمير بما وقع استحهضر الوزير المذكور ، واستنطقه عن موجب اذنه للشيطان المذكور في الذهاب الى تافرسيت فاعترف بالخطأ الواقع منه ، وأنه لم يعدر منه ذلك عن غرض سببي ، وانما تبع في ذله نظر القائد محمد بوحد و الذي كانت نيته فاسدة ، فوقع القبض على هذا الوزير ، وأحيله تفيته للمجلس الحربي الريفي للنظر فيها ، فوقع الحكم بعزله ، وبتخفيف العقومة عنه التي يستحقها ، مراعاة لما كان قائما به عن نية صالحة في الدفاع عن وطنه ، مع اخوانه الذين مات جلهم قبل امارة الأمير ، وقد وقع القبض أيضا على القائد بوحد و المذكور ، وعزل عن خطته ، وصادف الشيطان المذكور رصاصة من يدمن ترصد وه من قياد بني و رياغه حين تسلم الجبال فه را المنفود .

## ترجمة و زير الحرب القائد أحمد بودرا التماسينطي الوريا غلى المتولى بعد عزل النو زير البوقياضني المذكور قبله

هـنا الوزير من الذين كانوا يبذلون النفس والنفيس في مقاتلة عدوهم منذا شتـغال الحرب بينهم وبينه ، حتى جرح مرارا في وقائع متعددة ، وكان له نفوذ في الريف مع عصبيته القومية في اتباع آرائه ، وشدعضده مع ماله من الأخلاق الكريمة ، والهمة العالية ، حتـى كان يأخذ بمحاسنه بمجامع القلوب ، فكان انتصابه في هذا المنصب عن استحقاق وكفائة ، وللأمير ابن عبد الكريم اعتنا تام به ، ولقد بعث له مرة ثلاثة اللاف بسيطة اسبنيولية اعانة له على ما ألم به من تشتيت ماليته ، وهدم داره الكائنة في اليكتومن مع حجرة النكور ، مع بعد المسافة ، فلم يقبل هذا المال ، ووجد في نفسه بما وجهه اليه الأمير ، وأظهـر من تأسفه ، ورجع ذلك لبيت مال المسلمين .

## ذكر تنظيم شيؤون الادارات والجييش والمحاكم بالريف داخيلا وخيارجيا

لما بويم الأمير ابن عبد الكريم احتيج الى ما لا بد منه من تنظيم ادارة امارته التي لا بد من تأسيس بنيانها على دعائم الارتباط بحبل الاتصال بالمخابرة معه بواسطة و زرائمه ، وأعيان الريف وغيرهم داخل الريف وخارجه ، بعد تعيين الو زرا الذين كانوا يدا واحدة في تدعيم أركان هذه الا مارة ، فصدر منه بالأمر منه في تنظيم الا دارات والمحاكم ، واتساع مناطقها كلما سنحت لهم فرصة في المحلات المهمة ، فاقتضى نظر و زير داخليته تبعا لأوامره أن تبنى المحكمة العليا بأجدير في المحل المسمى (مرة )ليكون مرجع المحاكم اليها ، خصوصا محكمة العليا بأجدير في المحل المسمى (مرة عالم الراجع اليها شؤ ون خطوط الدفاع والمهجوم ، الكائنة في قبيلة بني سميد وبني وليشك وتمتمان وبنسي تو زين وبني بويحي والمخالسة ، كما يرجع الى المحكمة العليا المذكورة محكمة الخسيط تو زين وبني بيني بسوفت الراجع اليها شؤ ون خطوط الدفاع والمهجوم أيضا ، الكائنة في قبيلة غمارة ، وتقابل اجراء العمليات السياسية بالجبل الى وادى لوكون المسجم أيضا ، القوم في قبيلة غمارة ، وتقابل اجراء العمليات السياسية بالجبل الى وادى لوكون المسجم او ر

للقصرء من ما انضاف لذلك من سائر المنطقة الاسبانية ، كما ترجيّ اليها المحكمة الكائنة في قبيلة تركيست الراجع اليها النظر في شؤون قبائل صنهاجة السرائر المضاف اليها تبيلة مرنيسة وبني عمارت وطرف من أجزناية في الوجه الخربي ، وأما الوجه الشرقي فهدو راجع للمحكمة الكائنة بأخشاب أومفار مباشرة .وقد صدر الأمر من و زير الحربية السيد عبد السالام البوقياضني من الأمير ليعطي أوامره للمحاكم المذكورة ، خصوصا منها مــا يجاور المنطقة الفرنسية بالمجاملة عوحسن المصارفة مع حكام تلك المنطقة والساكنيسن بها عحتى تكون الأمور جارية مسهم على أحسن ما يكون عوقد جرت على وفق ما نبغى . شه صدر لوزير خارجيته السيد محمد أزرقان الأمر بالنظر فيما يمكن به حصول المواصلات خارج الريف وداخله عمع التفويض له في شراء ما تتوقف عليه ادارة شؤون المحاكسم وغيرها وفعمل ما في طوقه من شراء جميع اللوازم الادارية ولوحظ في ذلك تنظيسه الجيش وشؤونه ، واحصا العدد والعدد التي لاقوام للقوم في مقاومة أعدائهم الابها ، فكان المدار على ما يوافق عليه الأمير مما انتخبه مجلس الأمة ، والمجلس الحربي ، فاقتضى النظر أن يقع احصاء القبائل الداخلة في مبايعة الأمير اليتألف من الفرد المفروض على الجميع وبحسب الظروف الوقتية ووتعيين القياد المكلفين بمراقبة العدد الراجع اليهم النظر فيه عويكون سن المقيد في عدد الجيش من عشرين عاما الى خمسين عفا جتمع عدد من نحو ثلاثمائة رجل ممن زادسنهم على الخمسين عاما ، و رفعوا شكايتهم بأنه ينبغى أن يقبلوا في انخراطهم في سلك القوم ، ولا ينبغي اهمالهم ، حرصا منهم على احراز فضيلة الشهادة لمن توفي منهم في ساحة الدفاع والهجوم، فقبلوا في الاحصاء. ووقع انتخاب القياد، منهم قائد المائة ، وقائد الخمسين ، ومقدم الخمس والعشرين ، ومقدم الاثنى عشر نفرا ، وقائد مائتين وخمسين ، وقائد الطابور المؤلف من خمسمائة ، وقائد الالف، وهو قائد المايران الرحى عثم الباشا له النظر في الفي نفر فأعلى عويكون غلبا محله باحدى المحاكم المذكورة . فكان في محكمة أخشاب أومفار الباشا حمادى بن الحاج سحيد تحت نظره القياد القائمون بخط الدفاع في مرسق سيدي ادريس بتمتمان عوبمدشر أمملاطان في بني سعيد عوبزاوية بني وليشك مع القائد المكلف بالدفاع قرب تيزيعزة عوبالنمحل المعروف فرني، وبعزيب ميضار في بني تو زين ، وبرجع أمو رهم لنظر الباشا المذكور ومن يخلفه بعده بانتخاب المجلسين المشار لهما عكما عين في المحاكم الباقية الباشوات الذين لهم النظر في شؤون النقط الراجمة اليهم بقيادها ومقدميها .واقتض النظر تأليف جيش منظم من الف عسكرى ، تختار منه خمسون نفرا يكون مكلفة بصيانة محكمة قرمة ، يطلق عليهم اسم الحفاظ وتجرئ المؤنة على كل نفر من الجيش العسكرى فقط منصف دورو يوميا ، ولتائد الاثني عشر (18) دورو شهريا ، ولتائد الخمس والعشرين (20) دورو ، ولقائد الخمسين (25) ، ولقائد المائة 04 ، ولقائد خمسمائة 60 ، ولقائد الألف 100 ، غير أن عدد العسكر المنظم لم يصل للألف دون الخيل والسلاح والخبز . أما مؤونهة بقية الجيش من غير العسكر، فمؤ ونتهم من قبائلهم، وتبدل ادالتهم على رأس كل خمسة عشر يوما ، ويكون توجيه المسكر ظلبا للأماكن الوعرة ، مع عدد من المتطوعين من الجيش وقد صدر الأمر بشراء رايات دفعت للقياده ونصب بعضها على المحاكم ، اعلاما بفتحها أ

وارشادا لأتباعهم ولقد نجح أمر هذا التنظيم نجاحا باهرا ، وكان للعسكر تفوق كبير على القبائل التي توجهوا لتوبيخها وتطويعها ، حسبما ظهر انتصارهم على قبيلة غارة وغيرها ، وسيأتي تفصيل ذلك مع صورة الرايات وعددها . وبعد تنظيم المحاكم في مواقعها ظهر لو زير الخارجية ارتباطها باتصالات تليفونية ، فاشترى من الخارج صنادق تليفونية وو زعت بالمحاكم المشار لها ، لتكون بها المخابرة فيما بينهما ، أما الأسلاك والأعسدة فقد حيزت مما نصبه الاسبان في المراكز الحربية التي كانت بيده ، وكلما احتل المجاهد ون موقعا منها نقلوا أسلاكه وأعصدته الى ما يناسبهم في محلاتهم ، وذلك بعد واقعصت تافرسيت وقبلها بشي يسير ، وكان المقابل للتلفون في ادارته السيد عبد اللطيف بسن الحاج عمر الأجديرى ، فكان يدير شؤ ونه على أحسن ما يكون ، والمركز الذى عليه المدار في المخابرات التلفونية كان في محكمة مزنة بأجدير ، وكلما احتاجوا لأسلاك تلفونيسة وأعمدتها توجه جمع من المجاهدين وجا وا به من المراكز الاسبانية في أقرب مدة .

## ذکـر وقعـة تافرسیت وحصار مرکــز جبـل تیزیعــزه وما جـریفیـهـا

بعدما انتصب و زير الحربية في منصبه ظهر له تفقد بعض النقط الحربية بنفسه ، وتوجيه جماعة من ذوى الخبرة لتجسس على أعمال العدو في مراكزه القريبة والبحيدة أوتفرقوا في الخط الشرقي الذيكان الاسبان قدنصب فيه العسس الكثيرة وبعدما كان رجع بالقوة البهائلة لاحتلال ما كان المسلمون أخرجوه منه ، وقد قام على ساق الجد في صيانة كـــل مركز احتله أحتى أدىبه الحال أن كانت سلسلة المسسس مرتبطة فيما بينها بنحو نصف كلوميد الواحدة والواحدة في بنى سعيد وطرف من بنى وليشك وبنى تو زين س والمطالسة عوبني بويحي وكلمية وكبدانة غوكلما وجدكدية أوأرضا مرتفعة نصباعليها المسة التي تتخابر مع مقابلتها ، فشاهدت العيون الموجهة من و زير الحربية أن الخط الشرق في تحصينات لايمكن معما اخراج أعدائهم منها الا بعد تضحية نفوس، و رجعوا الى الوزارة الحربية بعدما تطوفوا على جميع تلك المراكز عحتى قرب مليليا عوأخبروا الوزير المذكور بما شاهدوه مفظهر له بعد المفاوضة مع الأمير أن يشغل المسس تبناحية تيزيمزة وويفرق فيما بينهما بمن يجلس في الطرق لحصر هذا المركز الذى حاط به نحو العشرين عسة ، ولم يمكن الوعول الى واحد ة منها ، وكان عدد المجاهدين نسحـــو الخمسمائة ارئيسهم التائد محمد بن عمر بن با محمد الورياظي وفي العسس المحيثة بجبل تيزيمزة نحو الثلاثة الافعسة عوليس مناك الاطريق واحدة عمنها المسرور للمركز المذكور ، والوصول الى تافرسيت ، وقد تفرق عدد من المسلمين في هذه الطريت ، بعدما أفسدوا بين السقي الذى تسقى منه العسس، بجعل سينة تفرقعت فيه ، فانقطع الما عنهم وحاصروهم عفلم ينجح لهم عمل بما تلقيه العسس عليهم من المقذوفات النارية ، وترميه العليارات من الأفق عليهم بالغازات الخانقة ، حتى كان الواحد منهم لا يرى القريب منه ، فكانت الطريق في ظلمة دخان انتشر فيها وعلا وامتسلاً الفضاء ، فلسم يمكنهم الا الرجوع التهترئ بمدما استشهدهنا جماعة من الأعيان وغيرهم منهم السيد محمد بن الحاج سي على الورياظي قائد الخمسين عبدان أقاموا هناك ثلاثة أيــام،

كانت التيامة فيبها قائمة عونار الحرب مشد تعلة عثم ظهر لهم أن يعملوا ما في طوقهم حتى يستولوا على احدى تلك العسس، لتكون وسيلة لفيرها ، فشرعوا في حفر خندق من مسافة نحو ثلاثة كيلوميطرات، ليصلوا من تحت الارذن الى العسة التي اختاروا الاستيلاء عليها عوقد أقاموا في حفرهم نحو الثلاثين يوما عفير أنهم لما قربوا من تحت العسة صادفوا الحنجارة التي لا يعمل فيبها الا المينات فعملوها ليمكنهم الوصول لمرامهمم فأحست العسة بما تحتبها ، فعملت هي أيضا على الحذر، واستكثبفت عن الارض الامسر، فتحققت بالحفير تحتها ، فصارت تحفر من الاعلى حتى قربت من الحافرين من تحث، وجعلت مينات تفرقعت فجرح هناك بعض العملة ، و رجموا من غير أن يحصلوا على طائل . شم ظهر لهم أن يفصلوا المواصلة بين تيزيمزة وبين تافرسيت، وقط عوا النظر عن احتالال تيزيمزة ، فمملوا بكل نشراط في حفر الخنادق ، وقتلع الطريق الموصلة للمركزي وقاوموا كل من أراد من الأعداء المواصلة بينهم أولم يجدعد وهم سبيلا لتموين نفسه نحو الجمعة . وفي أثناء هذه المحاصرة توجه الأمير الى مركز أخشاب أومغار ، وكان و زيـــر الحربية بمد شرتا فرسيت عبينه وبين محلة الاسبان نجو ثلاثة كلومطرات عوفي عيزم الأمير الوصول اليه عظم يتركه القوم الذين وجدهم بأخشاب عوحذروه خوفا عليه عفاقام بين ظهرانيهم، وكان و زير الخارجية مقيما بأجدير في أشفال مهمة ، وبينما هو هناك اذبلته الخبر بأن السيدادريس بن سعيديريد المخابرة معه قدقدم من مليليا ، فأذن له في النزول ، ولما اجتمع به بأجدير ، وكان يعرفه من قبل ، أخبره بأن المقيم العيام (سلبيلا) وجهه للمخابرة في شأن الصلح ، معلما له بأن المركز الحربي بتيزيمزة في ضيق عَنْائيه من عدم الماء عقال له السيد محمد أزرقان : لا يمكن هذا الا بعد التأمل في هذه القضية ، وأصحبه معه الى مد شرا أيت قمرة للنمبيت عنده ، ووجه للأمير يعلمه به ، واجتمع في الليل من عهم الأمير السيدعبد السلام وتفاوضوا جميما في شأن الصلح ، وكتب ههو أيضا للأميرة ورجع في الصباح السيد محمد أزرقان صحبة ابن تسعيد المذكور السي أجدير ، وأعلمه بأنه لا يمكن المخابرة في هذا الصلح الا بعدرجوع جواب الأمير ابن عبد الكريم، ثم ودعه ليرجع من حيث أتى ، وينتظر الجواب في جزيرة حجرة التكور ، وبعد ما فارقه تفاوض ابن سعيد المذكور في طريقه مع محمد بن الحاج محمداً وفقير أحسد البحرية الذين يصاحبون السيد محمد أزرقان في ركوب البحر ، وواعده بأن الدولة الاسبانية تدفع له صلة من المال اذا هو سقى بالسم الأمير، وتواعد معه بأن يأتي للجزيرة ليالا ليمكنه بالسم ومفرقمات يدوية ايرس بها المحل الذى مو معدلمبيت الأمير ليلا افاجتمع به طبق الميماد بالجزيرة التي عبر اليها سباحة وحده ، وتلاقي به صحبة الكولونيلل (مونا أسطيريو) الذي مات بالجزيرة المذكورة حين رماها المسلمون بالمدافع، ومكنه رضومة زجاج مطوق بالسم، مغ مفرقعتين مع صلة بمائة دورو وبندقية عمل موسير، وأركبه صحبة من أوصله ليلا الى البرء وجعل معمهم موعدا للرجوع يخبرهم بالواقع علاعة أيسام ع وفي الصباح قدم الى المحل الذيبه السيد محمد أزرقان مقيم بأجدير بدار الأمير هناك، وأخبره بذلك، ود فع له الرضومة والمفرقعتين، فشكره على حسن صنيعه، وأعطاه صلة زيادة على الصلة التي حازها من الكولونيل وابن سعيد المذ كور، ثم توجه الى الي على الكولونيل وابن سعيد المذ

واجتمع هناك بعم الأمير وأخبره بالواقع ، فتلهر لهما أن يعملا الحيلة في استرجاع ابن سعيد الى يدهما ، فدبرا أمرا ليليا بكتب عم الأميز يخبر السيد محماً زرقان بأنه وردجواب الأمير بابرام الصلئ من اسبانيا طبق ماتكلبه ابن سعيد ، وزجع المتيدد محمد أزرقان الى أجدير، وكتب الى ابن سعيد المذكور يستقدمه بعدما وجه اليه من يأتى به اليه لأجل المفاوضة معه ، فلم يقدم بنفسه ، ووجه نيابة عنه المسمى الحاج بومغيث الطنجاوى وتفاوض معه عبعدان استفهمه عن موجب عدم قدوم ابن سميد بنفسهه فاخبره بأنه رأى من أحواله تغيرا ، وكأنه خاف من القدوم عليكم ، فقال له ؛ لا بدأن ترجع اليه وأمرة بالقدوم بنفسه لنتخابر معه في الأمر الذيكان قدم لأجله علينا ، ودفع له رسالة يخبره فيها بأنه وردجواب الأمير مما وقعت المفاوضة فيه و فحضر بعد ذلك ثه ووجد السيد محمد أزرتان من يخبر عم الأمير المذكور بحضوره ، وحضر عم الأمير عشية ، وجرت المفاوضة بيتنهم بالذهاب الى محكمة أخشاب أومفار للاجتماع بالأمير وعناك لتتم المخابرة مهه الصلح معه افحصل لابن سعيدتشا ويش باطني لاح على وجهه أثهره ورام التنصل من بينهم للرجوع الى الجزيرة مطهرا أنه يريد الذهاب اليها قبل كيل شئ ليضرب تلفرافا الى المقيم العام يخبره بالواقع، فقالا له: لا تحتاج لأن تذ هب بنفست أوها هنا عندنا من يوصل التلفراف الى الجزيرة أوأمروه بكتب ما شاء ليوجهد مع رئيس بحرية الريف القائد عمر بن محمد أو احمد الأجديري ، فأوصله الى حاكم الجزيرة ، وتوجه الثلاثة الى أخشاب أومفار فوصلوها ليلاء واجتمع السيد محمد أزرقان بالأمير في محل مبيته ، وأخبره بما وقع لينظر في هذه القضية ، فتعجب من ذلك ، واستشاره فيما يعامله به وفقال له ونحن جئنا به اليك وفلتقهما أنت قاد طبقما يستحقه وفقال له الأمير : ان الله سبحانه سيعمل كل واحد من الناس على قدر ما جرى به القضاء ، وقد يسر الله أهل الشقاء لأهل الشقاء وحتى تيسر للكفار استخدام مثل ابن سعيد في مصالحهم عمن غير أن يراقب في مؤمن الا ولا ذمة عوالله حسيبه عوالذى ظهر لي تعسو مسامحته الآن أوتفويض أمره الى الله أوينتقم الله منه عاجلا وثيم اجتمعوا في مجلس الأمير ولم يظهر له أحد منهم الشعور بما فعله مع ذلك الشخص الذى جاء بالسم أثم ذكير له الامير بأنه فوض للسيد محمد أزرقان في شأن هذه المفاوضة التي جاء من أجلها مهو وأنهم مستمدون لقبول الصلح مع الاسبان تموهو الذى نتمناه دائما ملأنه لاغرض لنافي محاربته وانما ندافعه عن وطبننا الذى أراد الاستيلاء عليه وثم استودعوه و رجعظ الى أجدير أومن هناك توجه ابن سعيدالي حجرة النكور بعداتفاقه معهم أنه سيرجسع اليهم بعد نحو ثمانية آيام من مليليا . ثم أمر السيد محمد أزرقان رئيس البحرية أن يتوجه صحبة محمد بن الحاج محمداً وفقير ـــ وهو الذيكان أخبره بما أبرمه في قضيــة سقي السم لابن عبد الكريم ، وهو ولد لنم يبلغ الحلم ، ومعه ذكاء مفرط ، مع احترام تام منه ، نشأ فيه حين رأى كل الناس يحترمون السيد محمداً زرقان بماله من الأيادي ، وجميل الصنع \_ وأمره أن يستعمل الأمارة التي تدل على أنه وفي بالعبهود ، ولما عمل تلك الأمارة حضر مركب يسوقه اسبنيولان من الجزيرة بقصد حمله اليها ء فقبش عليهما رئيس البحرية ء وسيقا الى السجن ، فكانت هذه القضية مزية لهذا الولد . ولما رجع ابن سعيد المذكور

من أجدير الى مليليا ، ومنها لمدريد ، ورجع بعديوم لمليليا ، وضرب تلفرافا للسيد محمد أزرقان يطلب منه تسريح الأسبنيوليين اللذين وقع القبض عليهما ، فأجابه بأنه حين يه يرجع لاتمام المفاوضة معه في أجديريكون الخيرة ثم ظهر له التوجه الى تافرسيت ليشير على حكام مركزها الحربي بما سنولت له نفسه من نصح الاسبان ، وقد أظهر من نفسه أنه هو المقتدر الذي حصر عملية البارودعن العسبس بمحضر التائداد ريس الريني السنذي صرف جل عمره في حوزة مصالح الاسبان عوبينما هويتفاوش معهم بين مركز تيزيعيزة وتا فرسيت بانشاء حفير يكون حاجزا للمسلمين عن الوفسول الى حصر تلك المراكسز قا علا لهم ؛ بأنه سمع من المجاهدين بأنهم سيعملونه هناك ، وأن الأولى بالاسبان هو سبقهم اليه عنظر اليه أحد العسكر هناك من اشتعلت في قلبه نار الحسدءأو نــار الحقد على المسلم، فرماه ببند قية كانت في يده صادفت منه الموقع الذى لم يجد في ـــه معالجا ، فحمل الى دار الدريويش، وهناك توفي، ودفن بضريح سيدى ورياش قرب مليليا ، الا أن أهله نقلوه الى سلا بعد الدفن . وفي أشناء حصر المجاهدين للمواقع التي اهتموا بالاستيلاء عليها في تافرسيت، واشتدانحصار عدوهم الذىكادأن يلقى السلاح حضر المسمى علال الشيطان التوزاني باتفاق من القائد محمدبن بوحدو التوزاني لمركز الاسبان برخصة من و زير الحربية حين طلب منه التائد المذكور مساعدته ليأتي لمهم بأخبار عدوهم أوقد كانت بينهما وصلة سرية وبين الاسبان ءمن غيرأن يشمر بها الوزير المذكور ، فأخبر حكام المركز بما قوى به جأشهم ، وأعلمهم بأن المجاهدين قدملوا أمام هذه المراكر، فتقوت شوكة الاسبان، وقابل المجاهدين بما في طوقهم هناك من القوة، مع نشاط أفضى بالمجاهدين الى التأخر للوراء ، بما رماهم به عدوهم من كل جهانه بالفاز الخانق . ومات بالمسلمين نحو المائتين وخمسين عمنهم قائدا يت يوسف وعلي السيد الهاشمي بن الحاج عمر الورياظي الذيقام مقامه القائد عبد الكريم بن عمر بن محمد الأجديري أواستشهدهناك أيضا السيدمحمدبن شعيب بن حدو الأجديري أ صهر و زير الحربية السيد محمد أزرقان وغيرهما .ومات في هذه الوقعة من الاسبان نحو الثلاثين ضابطًا اسبنيوليا ، منهم يوطنا كولونيل (بلينسويلا) وعدد لا يحصى من العسكر، وقدر بنحو ثلاثة اللاف بين جرحي وقتلى، مع عدد وافر من المتنصرين الذين من جملتهم القائد حدو بن المقدم التافرسيتي .وصدر من الآمير ابن عبد الكريم لو زير الحرب الآمر باعطاء الأوامر اللازمة لقياد المجاهدين بأن يتركوا الهجوم، ويقفوا في خطوط الدفاع للعدو، وانتقل الأمير من أخشاب أومفار الى أجدير، وتفرق المجاهدون في خيطوط الدفاع، وبعد ذلك حوكم و زير الحرب بسجنه وعزله، والقبض على القائد محمد بوحد والتو زاني المذكور بسبب ما صدر منه من توجيه الشيطان الذى وقع به ما يقع بكل خوان.

ذكر رجوع السيد محمد \_ فتحا \_ أخي الأمير ابن عبد الكريم من فرنسا وفرح الريفيينن بتقد ومه

بعدما كان السيد محمد فتحا \_ أخو الأمير ابن عبد الكريم متغيباً بباريز لقضاء أغراض خصوصية صحبة رفيقه السيد المادى أصجيو الورياغلي نحو ثمانية أشهر اجتمع فيهما ببعض الذوات الفرنسيين ، ولم يحصل على طائل في مخابرته مع من اجتمع به ، رجم السي المفرب

المفرب على طريق الجزائر بعد الاعلام بقدومه ، وتوجه من الريف بقصد ملاقاته وتهنئته بالقدوم جماعة من أعيان الريف، منهم الشيخ مرزوق بن العربي البقيوي والسيدعبد الله بودرا الورياظي وغيرهما وكان وصوله لمقره بالريف في واحد وعشرى قمدة عام واحنهد وأربعين وثلاثمائة والفء واجتمع بأخيه الاأمير ابن عبد الكريم وأحبابه ءوهنوه بالوصول بسلامة ، وقد فرحوا بقد ومه ليقوم ببعض الأعمال المهمة ، وكان له اقتدار على ادارة دولب السياسة مع الاسبان وغيرهم عوله طول باع في المعارف الاسبانية عمم معرفة كبرى باللسان الاسباني، نطقا وكتابة . وقد تلقى ذلك قبل استقدام والده له بمليليا أولا ، ثم الى مالقة أقام بمدرستها العليا نرحو الثلاث سنين عثم انتقل منها الى مدريد البيتخرج فيها مهندسا ، وبقى بها نحو العام ملحوظا بعيون احترام ، لكون المقيم العام (خردانة) اذذاك أوصى عليه الحكومة التي اعتنت به أتـم اعتناء ،الى أن استقدمه والده الى أجدير أيام الرخصة التي تعطل فيها المدارس، وقدرا فقه من مليليا الى أجدير حين قدومه من مدريد حبيب والده ومحبه الخاص السيد محمد بن محمداً زرقان ، ففرح والده بقدومه ، وأوصاه بعدم الرجوع الى اسبانيا ، وأخبره بأنه استقدم أخاه السيد محمد من مليليا ، وقد حضر طبق ما أخبره ، وأكد عليهما في عدم الرجوع الى اسبانيا ، فأقاما من والدهما ، وقطما العلائق مع اسبانيا أبحد ما أخبرهما والدهما بالاهانة التي لاقاها من القبطان (لوبيرا) الى أن وقع ما وقع ولما قدم السيد محمد المذكور من باريز الى الريف بعد مبايعة أخيه الأمير ابن عبد الكريم قدمت أعيان الريف من سائر التبائل بقصد تهنيئته ، والسلام عليه ، فالاقاهم بما كان مجبولا عليه من مكارم الأخالاق . شم اشتفل مع أخيه في تفقد بمش النقط الحربية المهمة ، تارة بنفسه ، وتارة صحبة أخيه الأمير المذكور ، وقدكان الأمير المذكور مهتما في غيبته ، وما يصدر على يده في سفرته الى أن قدم عليه ، فزال عنه ما كان يجده في نفسه من ذلك . وهو أصغر سنا من الأمير ، والخر أولاد الفقيه السيدعبد الكريم ، ولا زال مع أخيه المذكور الى أن وقع استسلامه لفرنسا ، وارتحل معه الى جزيرة الرونيو) وهوالان بها مع من معسه.

ذكر تفقد الأمير ابن عبد الكرئيم لمحكمة بني بوضرح والأعمال التي نهجا

لما أسست محكمة بني بوفن عواسند النظر فيما للقائد العياشي بن المربي بن حدو البقيوى عوكانت المخابرة تجرى بينه وبين محكمة أجدير العليا بالتلفون عظم للأميد تفقد هذه المحكمة عوالأعمال الجارية فيما عفتوجه اليما صحبة و زير خارجيته السيد محمد أزرقان عوو زير حربيته السيد أحمد بودرا التماسينطي عوتفقد وا الأشفال الجارية فيما عوما سيجرى فيها رجعوا مسرو رين بما شاهد وه من اجراء المياه على السمان فيها المستحسنة عواصدر أمره الى قائد الجيش المسكرى هناك السيد عبد الكريم بن الحتاش الوريا غلي بسلوك الخطة التي رسمها لهم و زير الحربية عبعد ما كانت وتعتمت المفاوضة فيما عسى أن يقع من عدم تموين قبائل غمارة للجيش، فصدر الأمر مع ذلك بأن لا تؤخذ فيما المؤونة من أى قبيلة كانت وتكون المؤونة للجيش من المال المدخر تحت يد و زيرا المالية المأخوذ من الاسبان الذى كانوا د فعوه في فك أسراهم عفكان بذلك نشاط المالية المأخوذ من الاسبان الذى كانوا د فعوه في فك أسراهم عفكان بذلك الحرمات، عام للجيش المسكرى وصدرت من الأمير الوصية لقا قد العسكر بعدم انتهاك الحرمات،

والرفق بالضعاف، ومراعاة حقوق الناس كبيرا وصفيرا، وترك النهب والظلم لتنجح ، بعد أن ألقى خطبة على الجيش مرجمها لما ذكر ، مع التأكيد على المجاهدين بالمحافظة على الصلاة ، وبذل النفوس في سبيل الله في المدافعة عن الوطن ، وجهاد العدو الذي أراد اخراج المسلمين من أراضيهم ، وأكدعلى القائد المذكور بأن لايقبل هدية ، ولا يوافت ق على نهب شيّ من الأشياء . وعدد العسكر المنظم ثلاثمائة نفر ، وصدر الأمر للقائد المياشي ابن العربي المذكور أن يزيد في عدد العسكر الى الف، وما تحصل من العسكر لديه يلحقه بالمسكر الذى تحت نظر القائد عبد الكريم الحتاش المذكور مفتوجه هذا القائد الى قبائل غمارة ، بعدما كان حصر فيها في بعض الوقائع التي منها وقعة تيكيساس التسي رجع منها منكسر القلب بما شاهده من قبيلة غمارة ، وغدرهم له حين كان مرابطا في مرسى الجبهة وطبق ما تقدمت الاشارة الى ذلك وفتوجه في هذه المرة صحبة الجيسش المنظم أوتحت نظره فكنواد المئاتء القائد محمدبن محمد صديق المبوضموسي الورياغلي والقائد عمر البوكلينبطي البقيوى والقائد محمد بن عمر حميش الورياظي وغيرهم مونزلوا على قبائل غمارة بقصدأن يقدموا الطاعة للأمير عوحصر النقط الحربية في القبائل التي صدقت في الطاعة باعطاء الإرالة التي تقوم في ردهجمات العدو من سائر الجهات، وقدنجسة مسعى القائد المذكور أوصارت قبائل غمارة كلها في حيز طاعة الأمير أوقدمت أعيانههم اليه، منقادين لما يأمرهم به في الدفاع عن وطنهم، واعانة اخوانتهم الريفيين، وفقد مت عليه أعيان قبيلة بني سميح وفعمل عليهم القائد عبد السلام البوهالي، وقبيلة بني كريسر فعمل عليهم القائد السيعلي، وقبيلة بني زرين فعمل عليهم القائد السي اليزيد بن صالح وقبيلة بني بوزرا فعمل عليهم القائد ابن يوسف، وقبيلة بني زيات فعمل عليهم السيد أحمد البقالي ، وقبيلة بني منصور فعمل عليهم القائد السي أحمد ، وقبيلة بني سليمان فعمل عليهم القائد السي محمد المحرش، بعد عزل القائد البنويحيا وى الذى كان متوليا عمر عليهم من قبل لما صدر منه سو التصرف، وقبيلة بني خالد القائد السي المكي الوزاني ثم عزل لسوع عمله وولى في محله القائد ابراهيم الخالدى والقائد تاج الدين الخالدى ، وقد حصل بدخول هذه القبائل في الطاعة رعب كبير لمن عاداهم أوأدى الحال الى فرار كل من كان من أنصار الاسبان في هذه القبائل، وقاموا على ساق الجد في مقابلة المدو ومقاتلته في أى محل خرج منه ، ولم يمكنه الا الاقامة داخل قشالاته التي تحصن بها ، ولم يقدر على الخرق منها حتى في الليل ، وأزالوا أعمدة التلفون الذىكان بين تيكيساس وأمتار ، وانتخلعت المخابرة بين النقط الحربية الاسبانية ، ولم تصل لهم المؤونة الا من ناحية البحر التي ترصدها المراكب البحرية .وقداستمان الاسبان في انحصاره في شواطئ غمارة بمن كان مستوطنا بتطوان من الريفيين عجاء بهم منها محمولين على المراكبيب الحربية ، وأمدهم بالمدة القوية ، فنزلوا بأمتار وتيكيساس صحبة جنوده ، وكان من جملتهم القائد سليمان الأجديرى الهارب حين الزم بالذعيرة التي كان دفعها رفقاؤه الذيبن ذهبوا الى حجرة النكور، بغير اذن من أعيان الريف، كما تقدمت الإشارة الى ذلك ف وبعدمدة خرج القائد سليمان المذكور تخفره طالائع اسبانية بقصدا حتالال نقطة مهمة بتيكيساس، وهناك وقع البارودبينهم وبين المجاهدين يومين ليلا ونهارا ، كانت الخسارة

فيها على الاسبان ، وجرح القائد سليمان ، وانكسروا و رجعوا القهقرى الى قشلتهم الأولى وقد حصل بذلك لقبائل غمارة نشاط كبير أثم انضاف للمجاهدين بعدهذه المهاجرون من ناحية الجبل نحو المائة من بني حزمر وبني حسان وبني عروس والأخماس وغيرهــــــم منهم المجاهدالكبير القائد أحمد خريرو البوحزمر ، وطلبوا من قائد الجيش اعانتهم في تموينهم وتموين من في رفقتهم من المائلات، فوقعت امساعد تهم على ذلك، بمداعلام الأمير ابن عبد الكريم على يدو زير الحربية .ثم توجهت هملة الجيش الى الهجوم على بعثن النقط التي من جملتها نقطة مهمة تصرف بدار (الهركون) قرب أمتار ، فحاصرها المسلمون الى أن أخرجوا الاسبان منها ، تاركين لهم جميع ما فيها من التعدة والذخائر ، وبذلك اطمأنت قلوب تطبائل غمارة ، وأذعن الجميع لمبايعة الأمير ابن عبد الكريم ، وساد فيهم التنظيم بنصب القوا دعليهم عواعدها الفرد لمقابلة الأعداء عواراحة العسكر من المقاتلة ليلا ونهارا .وقد استعان المسلمون بمن هاجر اليهم من الجبل في تداخلهم في اجراء الحمليات المهمة ، في استجلاب قلوب القبائل الجبلية الى مبايعة الأمير ، وحصر العدو في جميع المحلات التي احتلها في تلك النواحي ، فكان لهم بذلك اليد البيضاء في ذلك ، مع شين الغارة على العدو الذي كان محتلافي قبيلة بني حسان وغيرها ، فكانت الهجمات عليه مشتابعة بما يجريه التائد أحمد خريرو المذكور ورفيقه التائد الهاشمي الحسانسي والقائد محمد كرطيطوء وآخوه القائد سلام للذين كانا ساكنين في مد شر تيقليلين قسرب تطوان عبعد مها جرتهنا من الريف قبل الحرب عمع من هاجر معهما من اخوانهمــا بسبب ما وقع لهم مع بعض الحكام الاسبانيين عحتى أدى الحال الى قتله لتداخله في بعض الأفراح التى عملوها في قبيلتهم ، وأراد القبض عليهم ، بعد توبيخه لهم ، واستفهامه لهم عمنن أعطاهم التسريح فيعمل هذا الفن عظجابوه بضربه بقرطاسة أخرجت أنفاسه ع وهربوا الى أن وصلوا الى الجبل ، وبقوا هناك مع الريسولي حين كان ضدا للاسنان ، ثم سكنا بالمدشر المذكور عودهب بعضهم الى تطوان عبعد اعطاء الأمان من المقيم العام (بيرنينكير)ولما وصلوا لتطوان قتلهم بالبارود في مشهدهائل هتاك.وصدر الامير بامدادالقائد محمد كرظيطو المذكور بمائة نفر من العسكر المنظم اليكونوا تحت نظره في شن الفارة على الأعداء ، كما صدر الأمر بتعيين القائد أحمد خريرو قائدا عسلى المهاجرين من الجبل ، فاتصلت الرابطة القلبية بين قبائل الريف وقبائل غمارة ، وجل قبائل الجبل في هذه الحركات التي كانت الخسارة الكبرى فيها على الاسبان عحتى وصلت نيرانها للشاون ولتطوان ، كما سيأتي اتمام الكلام على ذلك . وكلما تقدم العسكر للأمام ا تصلت أعمدة التلفون للمخابرة بها مع المحكمة المذكورة عبحيث كانت الأخبار غينسر خفية عن الأمير بجميع ما جرى في تلك الأيام.

ذكر تفقد الأمير لمحكمة تاركيست والأعمال التي نجحت فيها بعدما تأسست محكمة بتاركيست المقابلة لعمليات قبائل صنها جة السرائر اقتفى نظر الأمير ابن عبد الكريم أن يتفقد ها ، فقدم اليها من أجدير صحبة و زير الحربيسة وو زير الخارجية ، فوجد وا قبائل صنها جة كلها مذعنة لأوامر الأمير ابن عبد الكريسم، قابلة لما يصدر لها منه في اعطاء الفرد المرتب عليهم لاعانة المجاهدين المرابطيسن أمام

أمام خطوط الاسبان ، وهناك ألقي خطابا على الأعيان الذين قدموا من التبائل المذكورة للسلام عليه وأكد فيه على القيام على ساق الجدفي المدافعة عن نفسهم وعن اخوانهم الذين هجم عليهم العدو في أرضهم أوأوصاهم بالمجاملة مع حكام المنطقة الفرنسية ، حتى لا يقع سو التفاهم بين الريف وفرنسا ، فقبلوا كلامه بالاذعان ، واستحسنوا ذلك منه عن والتزموا العمل بمقتضاه على وفي الامكان . ثيم نصب على قبائلهم قيادا عفاقر على قبيلة مرنيسة القائد عمر بن أحميد وعلى عمالته ، وعمل على قبيلة زرقت القائد السي محمد كويس، وعلى قبيلة كتامة عمل القائد أحمد الكتامي . وصدر الأمر بتحيين من يصلح للعمالة من قبيلة بني بشير وبني أحمد وغيرهما من القبائل عسوئ بنيّ زروال التي صدر الأمسسر بمجاملة الشريف السيدعبد الرحمن الدرقاوى الذىكان يغرى قبيلته على اعمال جنسيح الصعوبات في وجه المجاهدين أويعطي أوامره السرية في قطع الطريق على كل من كان من القبائل التي د خلت في طاعة الأمير أن ورجع الامير صحبة من معه الى أجدير وبعد أيام حضر القائد أحمد التيزوكارتي الزروالي بأجدير مع بمض اخوانه الذين اختاروا أن يكون قائدا عليهم ، وطلبوا من الأمير تعيينه على فرقته من بني زروال قائدا ، فصدر الأمر له من الأمير بذلك ولما رجع الى فرئسته وبلغ الخبر للشريف المذكور أغرى عليه قبيلتك فحرقوا محله، ونبهوا أهله، وقتلوا بعش اخوانه، وفسر هو هاربا بنفسه الى محكمة تاركيست متشكيا بما وقع له ولأهله واخوانه ، فقابله هناك القائد عمر بن علوش المكلف بهذه المحكمة بما نفس كربته عوا سكنه بمحل هناك عوواعده بالانتصار له حين ما يسرد الأمر من الأمير بالتوجه لقبيلة بني زروال عبقصد اجبارها على الطاعة عوالضرب على يد ظالمى أنفسهم فيها . وقداستا مما كان يصدر من الشريف السيدعبد الزحمن الدرقاوى جميع المجاهدين الماكان موصوفا به عندهم من الصلاح اوكثرة أتباعه من طريقته التي تنادى (بحى على الفلاح) وقد تأسف من ذلك جميع أهل الزوايا بالقبائل المذكرة ، وعظم الخطب على أهل زاوية الخمالشة بما كان يجريه من هذه الأعمال ونحوها عفكانوا على نية الانتقام منه ومن قبيلته عنصوصا عندما يرد الأمر لهم من الأمير ابن عبد الكريم.

ذكر نفود السيد محمد أخمليش في صنهاجة السرائر وبعض ما جرى من أهل زاويته مع المجاهدين

لقد كان للسيد محمد أخمليش القاطن بزاويته بتاركيست نفوذ عظيم في قبائل صنهاجة قبل مبايعته للأمير ابن عبد الكريم وبعد ها ، وكانت نيته صالحة في نصر الدين ، والد فاع عن حو زة الوطن ممن رام مد اليد فيه من المعتدين ، حتى انه وجه أولاده للحركة مسع المجاهدين في مرافقة الأمير في بعض الحركات ، أو من قام مقامه ، فكان ولده السيد محمد أفلاح والسيد عبد السلام والسيد الصديق ممن يعتمد عليهم في الحركات التي يتوجهون اليها صحبة المجاهدين ، وكان والدهم السيد محمد المذكور قائما على ساق الجد في اعانة المسلمين ، واستنهاض هممهم في مقابلة عدو الدين بما في طوقهم ، ماديا وأدبيا ، ولم يداخل الأمير شك في صدق نيته ، فلذلك كان يعامل الريف كل من قدم مسن ناحية هذه الزاوية بالبرور ، ولا يهتم أحد منهم بما يوقر الصدور ، فكان يأتي الى الريف من فاس السيد الصديق الخمليشي المستوطن بفاس بصفة تاجر ، يبيح ما شاء ، ويشترى ما

شاءً موصدر الأمر له بأن يعامل بجمين التسهيلات من المخالطين له مبحيث حصل له نفع تام ، الى أن وقع سو التفاهم بين حكام المنطقة الفرنسية وبين الريفيين ، ووقــــع البارودبين الجانبين عوانقطعت العلائي بين المنطقتين عوبقى السيد الصديي المذكور يترد دعلى الريف، وظهر أمره في الجاسوسية الفرنسية ، فظهر للمكلفين مسن الريف بالأمور السياسية منعه من الدخول للريف بعد ذلك. ثم انه لم يلتفت لمنعه، فقدم من فاس على عادته حتى وصل الى محكمة تابرانت من قبيلة صنهاجة السرائر، ومر منها الى زاويتهم ، ووقع الاعلام بمروره هناك الى المحكمة المليا بأجدير بالتلفون ، ثم وردالكتب من السيد محمد أخمليش يعلم الأمير بقدوم السيد الصديق المذكور عويدللب منه مساعدته على الاذن له بالدخول لأسوان الريف على عادته ، فعند شذتفا وأن الأميسر مع و زير خارجيته ، وو زير الحربية ، بعد ما تردد في شأنه ، فظهر لو زبر الخارجية أن يمنع من الدخول للريف، وتمطى الأوامر لمحكمة تاركيست بالقبض عليه اذا مر بناحيتها ، وأقر الرأى على اجابة السيد محمد أخمليش بمنعه من الدخول للريف، والأمر برده الى فاس عاجلاً علما ثبت لديهم من جاس وسيته عفاستاء من ذلك السيد الخقليشي المذكور، و رجع الى فاس. واقتهض نظر و زير الحربية تبديل القائد حمادىبن الحاج سعيدالذى كان مكلفا بمحكمة تابرانت، حيث أنه لم يعمل المتعين في النظر في التسريح الذي بيد السيدالتديق المذكور عحتى مرالزا ويتهم علكون ذلك التسريح كان بيده من طيرف و زير الحرب قبل وقوع البارود مع المنطقة الفرنسية ، وكان صدر له الأمر بمنع كل من ليس بيده التسريح الخاض بالمرور من المنطقة المذكورة الى الريف وغيره ولما تحققت قضية السيد الصديق الخمليشي عند السيد محمد أخمليش المذكور عرف أن الحق مع منعه من الدخول للريف.

ذكر خيانة القائدعمر بن حميد والمرتيسي

لقد كان الأمير ابن عبد الكريم مجبولا على الحلم، مع سلامة صدر ، بحيث كان لا يتابل من يأتيه تائبا بسوء ، وكان في و زير خارجيته السيد محمد أزرقان مزيد نباهة ، تقضي عليه في بعض الأحيان بالاشارة على الأمير باعمال الحزم بالفتك ببعض الخائنين الذين من جملتهم القائد عمر بن حميد و المرئيسي ، فانه كثيرا ما يصدر منه ما يوجب عقوبته والتشديد عليه ، فلم ينتقم منه الأمير ، بل يمامله بالصفح والتجاو زعنه ، الى أن كان الأمير وجه أخاه أبا الفتح السيد محمد مع حركة من المجاهدين الى مرنيسة ، لما بلغه تشديست القائد المذكور على العسكر الذى هناك مرابط ، بعد أن تخاصم مع القائد محمد بن عسر ابن بامحمد العبد لا وى الذى كان مكلفا بتفتيض أمر القياد ، ومعاملتهم لمن هو تحست نظرهم ، فوجد القائد ابن حميد و المذكور ناهجا منهج النهب ، والتصديق على الجند ، فلا صه على ذلك ، وسافر من طرفه قاصد المجدير ، فظهر للقائد ابن حميد و المذكور الا الخروج عن الطاعة ، وايقاد نيران الفتنة ، وجاء بمن تبعه من قبيلة مرتيسة ، بقصد سلب العسكر من المدة التي بيد هم ، فامتنعوا من دفعها له ، ووقع البارود ، الى أن حضر العسكر من المدة التي بيد هم ، فامتنعوا من دفعها له ، ووقع البارود ، الى أن حضر أخو الأمير المذكور الى تاركيست كريم أم وزيسة ، وأوقعوا بالقائد المذكور ومن ضعه وقفة عظيمة ، وأقام البارود بالقبيلة ثلاثة أيام ، انقشع دخانه بغرار القائد المذكور ومن ضعه وقفة عظيمة ، وأقام البارود بالقبيلة ثلاثة أيام ، انقشع دخانه بغرار القائد المذكور ومن لداخل

لداخل المنطقة الفرنسية ، واستظل تحت الحماية الفرنسية بتازى ، ودبر فيها ما شائم من التدابير الليلية ، وأقام هناك مدة ، و رجعت قبيلة مرنيسة الى الطاعة ، ونصب عليها قائدا السي عبد السلام البدرى المرنيسي ، وبعد هذا سافر السيد محمد أزرقان السبى الجزائر بقصد بعض المارب ، كما سيذكر .

ذكر اشتفال و زير الخارجية بمباشرة شرا بعد الأدوية وسعد في الأدوات التعليف ونيرات والتعليف ونيوسة وأربع طيارات و فير ذلك

في هذا الابان وردالخبر لوزير الخارجية السيد محمد أزرقان من الجزائر بواسطة السيد حدوبن حمو البقيوى القاطن بعجرود عبأن شركة تجارية تريد المعاملة معع الريف بالمصارفة الجميلة في كل ما يطلبه الريف من أدوية وغيرها م فتفاوش الوزير باللهم المذكور مع الأمير ووزرائه في شراء أربع طيارات، وثلاث سيارات، وأدوات تلفونية، مع عددوافر من صناديب الكازالذى يحتاج اليه في استخدام ما ذكر أوبعض الأدوية فصدر الأمر للوزير المذكور بأن يسافر بنفهع للجزائر بقصد شراع ما ذكر اواعمال المتعين في سلوك طريق الودادمع فرنسا الحامية للمغرب، واستعمال ما أمكنه في ربط الحبل سلطان المغرب، بأى وسيلة موصلة لذلت ، فسافر الى الجزائر على طريق المطالسة ، ووجد حين وصل الى عسة حاسي وانزكا في حدود بني بويحي والمطالسة سيارة الطبيب (ماريون كالوط) باستدعاء من الوزير المذكور للطبيب المذكور موكانت بينهما مودة محيث تقدمت للطبيب المذكور مصارفة في الريف، وكان يتماطى الطب هناك، ورأى ما يسره من الوزير ولما سمع بأنسه مسافر للجزائر أتى بسيارته ليحمله عليها الى وجدة ، وقد اجتمع الوزير بحاكم قشلة وانزكا الفرنسي ، وفرح الحاكم باجتماعه به ، ثم مر على طريت كرسيف وتعرف بها بحاكمها الكولونيل (فادانير) ثم سافر الى وجدة ، ومنها ركـب القطار الى تلمسان عنم الى الجزائر ، فاجتمع هناك بصاحب الشركة التي تصدها وتخابروا فيما أراده مما قدم لأجله ، فوجد من الشركة مساعدة فيما طلبه منها ، وأشترى منها أربع طيهارات بأربهمائة الف فرنك، ووقع الاتفاق على كون أداء الثمن لايكون الا بعد طيرانها من الجزائر الى الريف، فطارت واحدة حاملة لسائقها فرنسي صحبة حدوبن حمو الريفي المذكور عونزلوا بتلمسان عثم منها الى الريف عوبعد رجوع حمو المذكسور صحبة السائق المذكور الى الجزائر، وحضر من يسوق بتية المليارات صدر الأمر مسن الحكومة بمنع ذلك ، وحيز من يدالو زير المذكور ما اشتراه من الأدوات التي اشتراها من كاز وغيره ، ولم يبق بيده سوى سيارة واحدة ، رجع بها من الجنزائر الى تلمسان ، وهناك وجد كتابا من الأمير ابن عبد الكريم بواسطة بعن الرقاصة الخصوصيين يأمره فيه بالقدوم عاجلا ، لا مور حدثت بعد سفره ، فسافر من تلمسان الى وجدة ، فكرسيف ، وتلاقى في كرسيف بحاكمها وتفاوض معه مع قبطان اخر قدم من تازى فيما وقع له، وما صادفه من الصعوبات، بحيث لولم يكن من حكام المنطقة الفرنسية مساعدة له على قضاء مطالبه ما سافر للجزائر التى كابد فيها خسائر مالية، ولا حصل له التعب الذى كابده في السفر للجزائر، فتأسف الحاكم مع القبطان على ما صادفه الوزير المذكور في هذه السفرة ، وفارقهما وسافـــر

للريف فاجتمع بالأمير وأخبره بجميع ما وقع له فتأسف على ذلك محيث أن ذلك مما كدر صفاء الوداد الذي كثير مما يقصده الأمير من التولة الفرنسية ، وقد صادف ذلك أيضا ما وقع من خروج عمر بن أحميد و المرنيتني مع حركة القائد المذبوح الجزنائي مع جيت ش فرنسي عبقصد الضرب على مرنيسة التابعة لأوامر ابن عبد الكريم فقابلتهم قبيلة مرنيسة بشهامة زائدة وقدكان بالقبيلة المذكورة بعض قبيلة بني ورياغل مع القائدعمر بسن علوش الورياظي المكلف بصيانة تلك الناحية ، فكانت الكرة على المذبوح ومن ممه ، وانكسرت الجيوش التى كانت معه ، فكان هذا أول شيئ كدر صفو المياه الجارية بين الريف والمنطقة الغرنسية ، فصار الريف يتخذ الاحتياطات اللازمة في المدافعة عن الحدود التي ربما يقع الهجوم عليها من دل خل المنطقة الفرنسية ، وفر القائد عمر المذكور الى تازى واستوطنها وصار يستعمل ما قدر عليه من الخوض من البعد، بما يكاتب به قبيلته ومن جاورهـا . وبعدما رجع السيد محمد أزرقان من الجزائر وجد الطيارة التي كان وجهها صحبة السيد حدو بن حمو البقيوى موضوعة في مدشر أيزمو ران أعطى أوامره بالاشتغال بالتعلم بالطيران فيها عحيث صادف الحال حضور سائقها الأول صحبة الخر أصحبه معسه وكان له راتب خصوصي على ذلك ، وقد تعلم الطيران بها جماعة من الريفيين الى أن حصل سو التفاهم بين الريف وبين حكام المنتالة قة الفرنسية أفطلب الفرنسيان المذكوران من السيد محمد أزرقان تسريحهما عوالاذن لهما بالخرق من الريف عحيث أنهما لايمكنهما البقاء بالريف بعد سوء التفاهم مع فرنسا ، فأذن لهما بالخروج من الريف، وواعد هما بقبولهما كليما راما الرجوع الى الريف، بقصد الخد مة في الجيش الريفي، وتعليم من فيه الأهلية للطيران اوأخبرهما بأن الريف لا يخطر بباله محاربة فرنسا أوأنه لا يريد الاالخير معنها دائما ءمع مجاملتها ءوالمحاملة محمها طبق ما تريد ،وطلب منهما أن يخبرا بذلك كل من اجتمعا به من رجال الدولة الفرنسية عوضرجا من الريف شاكرين حسن المعاملة التي لا قوها من الريفييسن .

ذكر مفاوضة الأمير انبن عبد الكريم مع و زراعه أعيان المجاهدين فيما عزمت عليه فرنسا من التداخل في الريف بانتصارها للاسبان وما يفعلونه معها داخل الريف وخارجه

لما شاهدالأمير ابن عبدالكريم الأحوال الوقتية تقضي بقرب تداخل فرنسا في انتضارها للاسبان بما يجريه حكام حدود المنطقة الفرنسية ، والقبائل التي بايعته ، والتي نقضت عهد المبايعة تحت نظر بعض القياد ، مثل القائد المذبوح والقائد عمر بن حميد و المرنيسي ود شولهم تحت حماية الجيش الفرنسي الذي ساقوا به على قبيلة مرنيسة ، حتى أدى ذلك للمقاتلة التي انجلي غبارها عن إنكسار القائدين بمن معهما ، عقد الأمير المذكرو و اجتماعل خاصا تحت امارته ، مؤلفا من و زرائه ، وجل قياد القبائل داخل الريف وخارجه ، وأعيان المجاهدين ، وتفاوضوا في شأن ما صدر من حكام المنطبقة الفرنسية التي رغب الأمير في مجاملتها ، وهي لا تريد الامماكسة الريف ، والا نتصار للاسبان بما أمكنها في كل جهة وكل مكان ، وألقي عليهم خطبة ، حركت منهم البواعث ، واستلفت فيها أنظارهم الى أصحاب الأغراض الذين دأبهم ايقاد نيران الفتنة ، وأكد عليهم في الوقوف مع الحدود ، وبذ (

فويذل المجهود في مالزمة المجاملة مع فرنسا ، وعدم الهجوم على النقط التي هي نازلة بها الىأن تبتدئ الريف بالهجوم، معلما لهم بأنه كان كلف و زير خارجيته بالمفاوضة مع من يتلاقى معه في سفرته للجزائر من الفرنسيين ، واعلامهم بحسن نوايانا في جانب الدولة الفرنسية • وقد أخبرنسي بعد رجوعه من هذه السفرة بأنه اجتمع في وجدة مسع بعض الفرنسيين الذين منهم المسيو (الراينو) مدير البوسطة هناك ، وحبيب القنصل العام بها المسيو (فيت) وقد صرح لهم بما انطوت عليه سريرتنا ، ولم يقصر في الاعراب عن وجه الصواب فيما ينبغي أن تكون عليه المماملة بين دولة فرنسا وبيننا عحيث أن الدولة الفرنسية تنتصر لدولة اسبانيا التي لانجاح لها في الريف، لكونها تعمل لفيرها ، بحيث لابدأن يحتل الريف غيرها م. فاللائيق بفرنسا أن لاتعين اسبانيا على انتصارها على الريف، وانما تستعمل ما أمكنها من اصلاح داخلية الايالة الشريفة، وتترك الريف مع الاسبان عمتى لا يجدأ عداء فرنسا سبيال الى الاستيال على هذه الالطان عندما ينتصر على الريف الاسبان . وقد أخبره المدير المذكور بأن فرنسا ملزومة باعمال المتعين في شدعضد مجاورتها ، ولكن ربما تنفرج الشدة ، ان طالت المدة ، وقد تفاوض أيضا و زيرنا المذكور مع غير هذا المدير ، فوجد منهم استحسان سيرته ، وشكرهم على مقابلتهم له، وقد كان ظهر لجنابتا أن نكتب للحضرة اليوسفية الشريفة لرباط الفتح، ولفخامة المقيم المام المارشال (ليوطي) ووجهنا هدية مناسبة للظروف الوقتية صحبة كاتب الوزارة المالية السيد محمد بوجيار ، فتوجه لفاس على طريق أجزناية ، وصادف في طريق صعوبات من القائد المذبوح الجزنائي الذي حاول منعه من الدخول للمنطقة الفرنسية ، ومع ذلك فقد وصل لرباط الفتح من حاضرة فاس، ولم يتيسر له الملاقاة مع الحفسرة الشريفة ، ولا وجد معينا يأخذ بيده في قبول الهدية التي توجه بها ، ولم يجد مساعدة في قبوله بالاقامة العامة هناك ولا بفاس، فتوجه الى فرنسا بقصداً ن يفتح بابا للمخابرة في شأن ما توجه اليه عسى أن يزول سو التفاهم الذى وقع لحكام المنطقة الفرنسية المجاورة لنا ، وقد رجع السيد محمد بوجيار من سفرته ولم يحصل على طائل . وأخبرنا أنه تـــرك الهدية التى أصحبها معه عند السيدعبد العزيز لحلوصهر التاجر السيد محمد بــن العباس جسوس المستخدم بالمجلس البلدى بفاس، وقد تقاعدله عليها عندما رأى خيبة مساعيه في هذه السفرة والذى ظهر لي أن نبقى على مجاملتنا مع الدولة الفرنسية ، ولا نتأسف على معاونتها للاسبان عحيث أننا انما ندافع عن وطلننا عولم نهجم على هذه الدولة التي لابدأن تتحقق بأننا لانسني لها بشيء الااذا ألجأتنا للمدافعة عسن أنفسنا . ولا شك أن الحرب الواقعة بيننا وبين الاسبان لاموجب لها الا التعدى علينا في وطننا الذى لا يلومنا على الدفاع عنه الا من يسمى بين المباد بالنساد ، ويريد ظلما بالمباد أونحن ندعو الأمم بأصواتنا التي يبلغها طنين البارود المشتمل في هذه النواحي عمم التفاني في الانتصار على العدو المهاجم علينا عسى أن يسمع ذلك منا أهل المقول ، فيكفون عنا أكف العداي، والله من ورائهم محيط، فأجابه الجمين بأنهنم يس تحسنون ما ألقاه على مسامعنى ، غير أنهم يتأسفون كثيرا على ما صممت عليه فرنسا من الانتصار لمجاورتها الاسبان عوهي عالمة بأن الاسبان من الهمجية بمكان عنانها

لم تصلح داخليتها وفضلا أن تعتني باصلاح محميها وان لم نقل مستعمراتها مثلل وطننا الذى رامت الاستيلاء عليه وعلى كل حال فنحن نقابل كل من ترامي علينا ، ونعمل المتعين علينا ، ولو أننا كنا متحققين بأننا ضعفاء ، وهم أقوياء ، وما النصر الا من عند الله. ولا نتأسف اذا خانتنا الظروف، وقعد بنا الدهر، وانتصر علينا الاسبان، حيث أننا لم يصدر منا ترام على أحد ، وانما دافعنا عن وطننا الذي يعذرنا فيه كل عاقل من كل بلد، على أن الاسبان لايب منا أمره طول الزمان ، وانما نخشى تحقق تداخيل فرنسا في اعانتها عولا يمكن لنا مقاومة دولتين عثم ختموا المجلس بالدعاء للأمير وللمسلمين باللطف الخاص والمام عوانفن المجلس بسلام م ثمم صدر الأمر من الأمير بتخصين النقط المهمة المقابلة للنقط الاسبنيولية ، والمحافظة على المراكز التلفونية ، مع رد البال لـما يصدر من جهة المنطقة الفرنسية . وأمر و زير الحربية القياد باعطاء الأوامر لمن تحت نظرهم بالدخول الى النواحي التي امتدت إيها الأسلاك التلفونية الاسبانية ووالاتيان بها وبأعمدتها التنصب في المحلات التي يتوقف الفرض عليها فيها عمم النظر في النقط التي يمكن الهجوم عليها من الريفيين ءمن غير أن يكابدوا في الاستيلاء عليها خسائر، وتضحية أنفس، وظهر للأمير أن يتفقد الخطوط الشرقية بنفسه صحبة أركان حربيه، فرأى الأمور جارية على مجارينها عوالمجاهدين في أته نشاط علكونهم يرون الموت في الدفاع عن وطبنهم حياة أبدية ، وقد زادهم الأمير تشجيما على ذلك ، مع تساولهم عما يصدر من فرنسا التي اهتموا بشأن توقع تداخلتها في الانتصار للاسبان الذين تعودوا نضرهم عليه ، فكان الأمير ينفس عتهم بما يزيدهم ثباتا في الدفاع عن الوطن ، والهجوم على عدوهم الحقيقي بكل ما أمكن ، ويترك لكل فئهة من المرابطين أمام العدو في انشراح صدور، غير مهتمين بما يصدر من الامورة وجلهم يختار الموت على الحياة في اهانة الاستعباد عوالاستعمار الذي يتوقفونه من العدو الذي يحتل أراضيهم ولقدكانوا يفرحون كلما خرج الاسبان من مركز من المراكز لمقاتلتهم الكونهم يغتنمون منه الفنائم ا ويسلبونه من الذخائر التي يتقوون بها عليه ، فجميع السوقات التي يسوق فيها عليه...م ترجع على عدوهم بالخسارة ، ويحرز المسلمون فيها من أعدائهم ما لاتفي بوصف فرحهم به عبارة . وقد صادف الامير في هذه الجولة سقوط طيارة قرب مد شر تاغزة من قبيلة تمتمان وردت من مدريّد الى مليليا حاملة للقبطان الرئيس من نوع (نابير) وهي احدى الطيارات الست التى أهدتها الجمعية الانجليزية للدولة الاسبانية اعانة لها عبعد وقعة أنوال ، وقد حضرت هذه الطيارة عدة مواقع ، الى أن وقعت في يد المسلمين ، وقبضوا على القبطان المذكور، واستولوا على الطياراة المذكورة التي سقطت برفق على الارض، ولم يحصل لها الا يسير عطب وبقى القبطان المذكور هناك مسجونا ورجع الأمير السي أجدير من هذه الجولة عمنشرح الصدر بما شاهده من التحصينات، ونشاط المسلمين في مدافعة عدوهم عن أرضهم وتفاوش مع و زرائه فيما اقتضاه نظره من تشديد منطقة الحصار على القشلات التي بيد الاسبان في قبيلة بني سعيد عوالتضييق على النقلط الدائرة بها عواصدر بذلك أوامره.

ذكنر اشتفال وزير الحربية السيد أحمد بودرا التماسينطي باحصا العدة داخل الريف وقبائل غمارة وادخالها تحت ضمانة حامليها

بعدما تفاوض الأمير ابن عبد الكريم من و زرائه والقياد والأعيان فيما عسى أن يلرأ على المسألة الريفية من تداخل فرنسا بالانتصار للاسبان المحمر و زير الحربية باحصاء جميع العدة التى في أيدى حامليها بالريف وقبائل غمارة ، وتقييد اسم من بيده منها شي تحت ضمانته حتى لا تضيح ، وليكون العدد محصيا بالحساب التام ، ومحصورا بالزمان العام اليكون مضافا في عدد ما هو موضوع في خزانة الذخائر الحربية افصدر الأمر بذلك لقياد النواحي، وتفقد الوزير المذكور بنفسه الزمامات والمحلات التي اطلع فيها على تحقيق الاحصاء واجرائه على الوجه المطلوب، فكان مجموع المدة التي بيد حاملينا مع ما هو في خزائن الذخائر الحربية لايتجاوز خمسة الاف مكعلة موسير في قبائل الريف، ونحو الثلاثة الاف منها في قبائل غمارة ، مع خمسين رشاشة حراقية ، كان اغتنمها المجاهد ون في وقعة أنوال ، ونحو عشرين مدفعا صالحا من نوع (شنيدير) رقم 75 مع أربعة من نوع (كروب) من الرقم المذكو رءونحو خمسماعة صندوق من القردويس موسير، ونحو ثالثة الذف قرطوسة مدفعية . أما المفرقمات اليدوية ، فجل الريفييين يستعملونها كلما احتاجوا اليها مخصوصا عندما يجدون القرطوس العامر النازل من الطيارات وغيرها وقدعرن الوزير المذكور نتيجة الاحصائية بما ذكرعلى الأمير ابن عبد الكريم، فرأى هذا القدر شيئا قليلا بالنسبة للألوف العديدة من العساكر الاسبانية البهاجمة على الريف وغيره ، والرابطة في القشالات ، والمراكز الحربية ، وظهر له صرف وجهة و زير حربيته الى ما يوصله الى الزيادة من العدة ، ولو بالهجوم على محل الذخاعر في النقط الحربية الاسبانية اليكون للمجاهدين عددوافر من العدة لسقابلة أعدائهم، ومقاتلة من يريد الانتصار لهم من داخل المنطقة الفرنسية التي يتوقعون الهجوم منها على الريف، فعمل و زير الحربية ما في طوقه في استكثار العدة باعطاء أوامره بالهجوم على المدو الذي توفرت لديه الذخائر . وليس في قبائل الريف وقبائل غمارة الا القدر المذكور الذى لا يصل عدده الى عشرة الاف، بين ما ظهر وخفي منه ، الداخل فيه ما بيد المرابطيين أمام النقط الحربية ، والمراسي التي يمكن للعد و النزول منها ، مع ما بيد المسكر الريفي والمجاهدين داخل الريف وخارجه من قبائل غمارة . فكان عدد المقاتلين في جميع الوقائع الاسبانية من سائر النواحي محصورا في المدد المذكور، موزعا على جميع المواقع في سائر الوقائع، وباقي المجاهدين انما بآيديهم العص والحجارة، والمقاليع التي يرمون بها الحجر في وجوه أعدائهم المسلحين بالقوة الهائلة . شم صدر الأمسر بتو زيع السلاح على من ليس بيده منه شي من المرابطين أمام المراسي التي لا بدمتنن تحصينها عوهي في الخدل الشرقي من أجدير مرسى الخرش من قبيلة تمتمان عومرسى سيدى شعیب هناك ، مع مرسی رأس تمتمان ، ومرسی تاغزة ، ومرسی سیدی ادریس، ومرسی سیدی آعمر وموسى عبين تمتمان وحدودبني وليشك وبني سعيد عثم مراسي أجدير من وادى النكتور الى بقيوة ، وهي مرسى النكور ، ومرسى وادى الغيس، ومرسى السواني والصفيحة وأيسسلس وتيجديت تامزيانت عمم مراسي الخط الغربي عوهي مرسى رأس المابد في قبيلة بقيرة ع ومرسى بوسكور ، ومرسى با دس، ومرسى الياليش بقبيلة بني بوفرح ، مع مرسى الأبراج بها ، ومرسى مسطاسة ، ومرسى سيدى مفتوح ، ومرسى تاكمونت ، ومرسى الجبئة في قبيلة متيوة الريف ومرسى و رينكا في بني سميح من قبائل غمارة ، ومرسى سيدى العطار في بني كرير قيرب مد شر تافسا ، ومرسى أمتار ، ومرسى تاركا ، ومرسى تيكيلساس في قبيلة بني بو زرا مسلف فارة ، ومرسى اتارفا في قبيلة بني زيات من ضارة ، ومرسى قطع سراس، ومرسى أدلا و في قبيلة بني سعيد من ضارة ، مع نقط أخرى تقع فيها العسة بحسب الطروف الوقتية ، وعلى المرابطين أمام كل مرسى بحسب الموقع ، بحيث يكون القدر اللازم في جميع هذه المراسي نحو الفي نفر بالتثنية ، وباقي العدد من العدة المحصية هو بأيدى المجاهدين الذيب يحضرون عند استدعائهم لخطوط الدفاع في تقوية اخوانهم عند الاجتماع الى عدد منهم ، وعند ما يصدر الأمر لهم بالهجوم على أعدائهم في المراكز المحصنة وغيرها ، ومع ذلك كله فقد كان الأمير ابن عبد الكريم لا يهتم بقلة العدة ، ولا بما يراه من قوة أعدائه ، اعتماد امنه على تفاتي قومه بالدفاع عن وطنهم الذى يغيديه بنفسه ، وقد كان يجد من قوم مسلم المحاسة زائدة كلما دعاهم للخوش في المعارك الهائلة ، فهو معتمد على الحق ، وتوسيق حماسة زائدة كلما دعاهم للخوش في المعارك المنشطا لهم بالتحريف على الا يقياع العبد بينه وبين من بايعوه بين الخلق ، وما زال منشطا لهم بالتحريف على الا يقياع المناز الأعداء ، والهجوم عليهم في سائر الأنحاء ، حتى كان ما كان .

ذكر وقعدة أفراق من قبيلة بني سعيد وما جرى فيها

بعدما كان صدر الأمير من الأمير ابن عبد الكريم بحصار النقط الحربية الكائنة بقيلة بنى سعيد من القشلة الكبيرة هناك ، توجه نحو الاثنى عشر مائة من المسلمين الى المحل المصروف بأفراو هناك ، وانقسم عددهم بالطرق ، فنزل القائد شعيب بن محمد بن الحاج البوعيا شي على محل السقي بالمحل المعروف بمرسى سيدى احسائن من ناحية البحر بمن معه نحو ثلاثمائة نفر ، ونزل بناحية شرق القشلة القائد شعيب بن موح التمتماني على الطريق الواصل من الكبداني بنحو خمسمائة نفر ، وتفرق الباقي على نواحي الطرق الصغيرة لبموصلة للقشلة المذكر رة وفانحصرت من الجهات التي تصلها المؤونة منها نحو العشرين يوما ، واشتد الأمر على المقيمين بها ، وبالنقط حولها ، واستولى المجاهد ون على مركيز مهم من ناحية البحر بما فيه من الذخائر ، بعد ما فسر للقشلة ليلا من المركز المذكور بعذ الحسكر الاسباني ووتتل جلهم وحتى أدى الحال الى أن شاركت في الدفاع عن الفارين مراكب حربية ، وسرب من الطيارات التي كانت ترمي المحاصرين بالمواد الغازية والمفرقمة ، وتقدمت حركته المؤلفة من العدد الوافر ممن تبع الاسبان من قبيلة بنبي سيعيد وغيرهم تحت امارة القائد محمد أوعمروشن الذى انقلب على الاسبان مرارا أوخان المسلمين مرارا ، وساروا من طريق أحدثوها من خلف القشلة الكبيرة ليصلوا اليها من غير شعور المجاهدين بهم، ولم يصنيل من المؤونة للقشلة المذكورة الا قليل ، بعد معاناة مشاق ، وسقط جل البهاعم الحاملة في المهاوى عند صعود الجبال والنزول مين حافاتها عوالأماكن الصعبة عوالمكامن الوعرة عوجا الجيش الاسباني أيضا على طريسة الكبداني، تخفره الطيارات، واشتبكت النيران البارودية من الجهات التي ترصد فيها المسلمون أعدا عهم و فتخلى القائد شعيب البوعياشي المذكور عن مكمنه ليلا بمن معه و بعد مفاوضته بالتلفون مع و زير الحربية القاطن وقتئنذ بمحكمة أخشاب أومفار ، فأذن له بالرجوع الى خط الدفاع، والانجلاع عن حصار القشلة ، لكون القوة الاسبانية كادت أن تحيط به ، فرجع القهقرى ، وأزال الأسلاك التلفونية ، وانضاف لخط الدفاع ، وانجلي الانحصار من الجهات الأخرى أبها صدر لهم من وزير الحربية . وقد خسر الاسبان في

هذه الواقعة من الأموال والرجال عما لا يخطر ببال عبعدان اغتنم منهم المسلمون ما زاد في عدد هم عدة يا قاتلوه بها مدة .ويقدر العدد الذى خرج به في انتشال هــــده القشلة بين عسكر والحركة الجيشية المؤلفة من القبائل التابعة له بنحو عشرين الفا في غلية ما يكون من القوة لـ مقابلة العدد القليل من المسلمين ، المقدر باثني عشر مائة نفرء مع المستقاناة التي لحقت المسلمين من ناحية البحرء والمقذوفات النارية النازلة من الأفق بواسطة الطيارات التي لم يتأت ممها تأليف جماعة من المسلمين وتقف في وجه العددالعديدمن عدوهم المتقدم لتاحية القشلة الرفع الانحصار الذى ضاق به الخناق على من فيها ، ومن حولها من النقط الحربية ، ولما انجلى الحصار عن القشلة المذكورة ، و رجع المسلمون للخطوط الدفاعية ، صدر الأمر لهم باعمال المتعين في قطع الاسلاك التلفونية التي يمكن قطعها عن المراكز الحزبية عمة الهجوم على النقط المتفرقة ، فتوجه التائد بو رحايل المطالسي صحبة خمسين من الخيل الى قبيلة المطالسة لترصد المارة من الاسبان الى دار الدريويش وتيزطؤطين فكمنوا هناك حتى مسر عليهسم الكولونيل (لاسكيظي) الأسبنيولي المكلف بادارة الحرب بتلك النواحي ، وهناك قاموا معه وحملوا على السيارة التي هو راكب عليها ، وضربوه بالبارود ، فمات هو والراكبيون صحبته أواستولوا على ما معه وقدكان هذا الكولونيل من حزب زعيم اسبانيا الجنرال (بربسوديفيرا) وكان مكلفا بادارة شؤون الحرب الريفية في مليليا ونواحيها عفكان المقتله صدى في الدوائر الحزبية ، وحصل الفزع للمراكز التي يصلها المددمن تلك الخارية مدة عوذهب القائد المذكور بمن معه الى الضرب على بعش المراكز بعد ذلك.

ذكر ما جرى بعد تولية زعيم الاسبان الجنرال (ابريموديفيرا) وادارته لشؤ ون الحرب الريفية بنفسه ، وتبديل المقيم العام بتلطوان وقيامه ، بنفسه ، وتولية الجنرال (أسبو رو) بدلا عنسه

بعد ما انقلبت الحكومة الاسبانية ، وتفلب الحزب العسكرى عليها ، وصارت في يد الجنرال (ابريمود يفيرا) دوائر الادارة العسكرية ، ظهر له أن يتفقد الأحوال في المنطقة الاسبانية وانتصب بنفسه في منصب المقيم العام (سلبيلا) بتطوان ، وقام على ساق الجد فيما يوصله الى الانتصار على الريف ، وجاء بنفسه من تطوان الى مليليا ، وأصدر أوامره بامد اد المراكز الحربية بالقوة التي يخضع أمامها الريف ، ونصب في تطوان المقيم العام الجنرال (أسبورو) بد لاعن سلفه ، وكلفه بسلوك الخطة التي تنجح فيما مساعيه ، فعمل هذا المقيم ما في طوقه من تفقد المراكز المهامة بنفسه ، وكان الأهم عنده زيادة التحصين في المحلات التي بيد الجنود العسكرية ، وبالا خصما احتله الاسبان من النقط الداخلة في الجبل والقبائل بيد الجنود العسكرية ، وبالا خصما احتله الاسبان ، وكان الريفيون مفرمين بحصار القشلات ، وتسرصد للما طنين في الريف والاسبان ، وكان الريفيون مفرمين بحصار القشلات ، وتسرصد المؤ ونات الموجمة للمراكز الحربية من سائر الجمات.

ذكر معركة قبيلة بني سعيدعلى قشلة مدشر سيدى مسعود لما أمر المقيم العام الجنرال (اسبورو) بالتحصينات المهمة أصدر الأمر من و زير الحربية الريفي بحصار ما يمكن حصاره من المراكز الحربية الاسبانية القاقد عبد الرزاق

الرزاق البوعياشي بالجيش الذئ تحت أوامره ووعدده خمسة عشر مائة نفر مستعدين لحصار القشلة المذكورة ، فأقاموا في مقابلتها نحو اثني عشر يوما ، وضاق الخناق على من بها من الجند الاسباني، حتى عزموا على الاستسلام، حيث كانت لا تصلبم المؤونة الا بهو بواسطة الطيارات، فحضر المقيم العام بنفسه في القشلة الكبيرة المعروفة بالكبدانيي، وهناك انتظمت حركة كبيرة مؤلفة من الجندالاسباني وبعض القبائل من كبدانة وكلعية ، وطيرف من بني سعيد الذين تحت نظر القائد عبد القادر بن الحاج الطيب البوكافري الكلمي والقائد محمدين عمر أوشن السعيدى وتقدر الحركة المذكورة بنحو ثلاثين الفا بعدتها القوية وساقت على المحاصرين وتخفرها الطيارات واتفق أن كان المحاصرون على فكرة واحدة من القرب من القشلة ، والنقط المحيطة بها في خنادق حفروها ، فكانت الطيارات اذا رمت المفرقمات تسقط على رؤوس القاطنين بتلك النقط مع القشلة ، وتنزل الصواعق منها غالبا على الجنود التي جاءت لاغاثة المنحصرين أوانتشالهم ممن أحاط بهم أفكانت الخسارة عليهم من السفاء في هذه الوقعة أكثر بلاء من المحاصرين لههم. ولما رأى المحاصرون العدد القوى لابدأن يتغلب عليهم فخصوصا عندما وردفي رفقة الجنود العدد الوافر من قبيلة بني سعيد، العارفين بمكامن المحاصرين ، لأن أعسرف الناس بالارض أهلها عظم يمكن للمحاصرين الا اتخاذ الوسائل في الرجوع عن حصار هذه المراكز ، والخروج من المكامن ليلا ، حتى لا يصادمهم العدو المقبل عليهم بخيله و رجله عسيما وقداتخذالوارد ون معه من قبيلة بني سعيد بعض المكامن قبالة مكله من من المحاصرين أبحيث لم يبق للمحاصرين سبيل للخروج لترصد الأعداء لهم وفرجعه القهقرى عبعدما غنموا من القوم المصاحبين لهذه الجنودعدت وافرا من القرطيوس بواسطة اخوانهم عحيث يجتمعون بهم ليلا في المحلة التادمة عليهم عولم يكسن للمجاهدين قدركاف في مقاتلة عدوهم الابنيله بهذه الأعمال التي يعملونها فيس محاصرة المراكز الحربية ، فيستفيد وا العدة والقرطوس ممن يسوقهم في الحركة معه عدوهم عفلهم وجهة لنصر المدوعلى اخوانهم عووجهة لمداخوانهم بالعدة تارة عين طييب نفس، وتارة ببيعها لهم، وفي ذلك مارب أخرى ، وفي هذا الابان كان القائيد المذبوح الجزنائي يعكر على المسلمين مع اخوانه في ايقادنيران الفتنة بينهم وبين الفرقة الجزنائية الداخلة في المنطقة الاسبانية عحتى لاتنتصر للريف عفصدر الآمر للقائد شعيب بن محمداً و قريوح التمتماني باظائة الفرقة المذكورة ، مصحوبا بسبعمائة مقاته ، حتى وصلوا الى محل الفتنة ، فلم يفد المذبوح مع قومه الا الفرار . وقد ظهر لو زير الخارجية السيد محمد أزرقان أن يستخبر عن الأحوال الجارية من القائد المذبوح ، مع الاستدلاع على ما تقتيضيه التاروف، فسافر من الريف الى تلمسان ، ورجع منها الى فاس، فاستفاد من سفرته ما تحقق به من كون فرنسا لابدلها من التداخل في المسألة الريفية ، وام يتيسر له الاجتماع مع من بيدهم ادارة شؤون الحرب، غير أنه سمع بقد ومه الكمندار (سيشاني) المكلف بادارة الاستشعلامات بفاس، وقد بحث عنه فوجنده رجع الى مقره ، فبلغ الخبر بعد ذلك للوزير المذكور فتأسف على عدم اجتماعه به الكونه دائما يستعمل ما في طوقه من اتخاذ الوسائل الودية ، لمسالمة الدولة الفرنسية ، حتى لا تحصل المضاربة مع حكام المنطقة

المنطقة الفرنسية ولما رجع للريف أخبر الأمير بما استفاده في سفرته وأظهر اعجابه للأمير عمن كون الدولة الفرنسية تريد الانتظار للاسبان بنزع أرض الريف وتمكين اسبانيا من التصرف فيه عمن غير فائدة ترجع لفرنسا في ذلك عفقال له الأمير : لا نظن تداخسل فرنسا في المسألة الريفية الاعلى الوجه الذي يرجع بالفائدة التامة والمنفعة العامسة للريف وغيره عولا يمكن أن تترك اسبانيا تستعبد الريف وتعمل فيه ما صممت عليه من محو الدين من قبائله على أن اسبانيا لايتركها غيرها من الدول بالاشتفال بمنافع أرض الريف واستفلال ثمراته وحدها عوما هي الاحدوقة من ورائها الينا عتى اذا تمكنت منا خطفنا من يدها غيرها عظم ترسح سوى الخسائر المادية والأدبية والمستقبل منافع أرض من الدول بالابناء عنه عنه المنافع أرف من الدول بالابناء والمستقبل منافع أرف من خطفنا من يدها غيرها عظم ترسح سوى الخسائر المادية والأدبية والمستقبلة عنه المنافع النبها والنباء عنه في التوجه اليها والنباء والمستقبلة في التوجه اليها والمنافع المنافع النبها والنباء والمنافع المنافع الم

ذكر توجيه الأمير ابن عبد الكريم لأخيه السيد مجمد لتفقد محكمة قبيلة بني بوفرخ ومحكمة تاركيست والأعمال الجارية فيها

لما ظهر للأمير ابن عبد الكريم تفقد بعن المحاكم الغربية وجه أخاه السيد محمد الي محكمة بنى بوفرح ومحكمة تاركيست صحبة بعن القياد الذين من جملتهم القائدعلوش البقيوى وو زير العدلية الفقيه بولحية وغيرهما ءفاجتمعا بمحكمة بني بوفرح بو زير الحرب السيد أحمد بودرا محيث كان توجه قبلهم للنظر في الأمور الجارية موتفاوش معهم فيما شاهده من اجراً الامورعلى أحسن وجه وحضر هناك جماعة من قياد غمارة وغيرها من التبائل المضافة التي هذه المحكمة ، وأخبروه بأن الاعمال الجارية في تبائل الجبل تبشر بالنجاح ووتدل على قرب دخولها تخت مبايعة الأمير وقدانضاف الى الريف قبيلة بني أحمد السراف، وقبيلة بني مستارة ، وقد موا للسيد محمد أخى الأمير المذكور بعيث أعيان القبيلتين المذكورتين الذين من جملتهم الشريف السيد أحمد العروسي البكار، فقابلهم بمزيد احترام ، وفرح بمقدمهم ، وأمرهم بالتوجه الى محكمة أجدير لمقابلة الأميس ، ولتصدر أوامره بتعيين من يختاروه قائدا عليهم، ووجه معهم بعض الأعيان ، فاجتمعوا بالأمير عوالق عليهم حطبة وقعت منهم موقعا زادتهم غبطة في اتصال حبلهم بحبل اخوانهم الريفيين والمدافعين عن أوطانهم وشم أقبل بوجهه على أعيان قبيلة بنهي مستارة قائلا لهم : لا يخفى عنكم أننا قد شملتنا المنطقة الاسبانية التن نحن ندافع فيها عن أنفسنا عمع القبائل الداخلة فيها عواما أنتم ياأجسل بني مستارة لم تشملكم هذه المنطقة ، ونحن الآن لا دخل لنا في الأعمال الجارية بالمنطقة ، ونحن الآن لا دخل لنا في الأعمال الجارية بالمنطقة ، فلذلك لايمكننا أن نعمل عليكم قائدا في هذا الوقت ،غير أننا يسرنا كثيرا دخولكم فى حيز المسلمين الذين لهم الغيرة الايمانية في الدفاع عن أرض اخوانكم، فلكم من الله الجزاء على حسن نواياكم ، فتلقوا كلامه بالاذعان ، وشكروه على ما قابلهم به من حسين الاقتبال وثم أصدر أمره بتعيين الشريف السيد محمد المصلوحي البوحميدى قائدا على قبيلة بني أحمد ، ورجع الجميع من حيث أتـوا في سرور تام ، ثـم ركب السيد محمد أخو الامير البحر من بني بوفن الى مرسى مد شنر سيد ى العطار الكائنة بتبيلة بنى كرير صحبة رفقائه المذكورين عوأقاموا بمدشر تاغسا نحو الشهر يرتب الأشغال هناك عوينتظب

قدوم قياد غمارة موقياد العسكر النظامي الريفي من قياد المنها جرين من الجبل الذيب كم تحت نشر القائد أحمد خريرو، فكان من جملة القادمين عليه القائد عبد الكريم الحتاش، والقائد محمد بن عمر حميش، والقائد محمد بن صديق ، والقائد أعمر بوكليط البقيوى وغيرهم بمن معهم عُبعد أن تركوا في المحالات التي كانوا مرابطين فيها الدالة من قبائل غمارة. وقد استحسن السيد محمدومن معه الحالة التي عليها العسكر والمهاجرون والمجاهدون ، وشكروا الجميئ على حسن السياسة التي سلكوها في التبائل التي دخلوا فيها عضى نجحت مساعيبهم ، وأكد عليهم في السير على سيرتهم الحسنة . ثم صدر الامر بالرجوع الى الخطوط والقبائل التي كانوا مرابطين فيها اليعملوا المتعين من النقط الحربية في أى مسرسي كانت من الخط الخربي، الى أن يصدر لهم من و زير الحرب ما يكون العمل عليه . شه صدر الأمر لقائد الطبيبية القائد شعيب بن حدو بن المعلم الاجديرى بنصب بسعسنى المدافئ على جبل أيموران المقابل عسة قشلة أمتار والكائن في تنبيلة غمارة وبقصد الضرب عليها أوقد صادف الحال بعدنصب ثلاثة مدافع هناك مرور مركب حربي بالبحر المطل عليه الجبل المذكور، فرماه المكلف بالضرب القائد عمر بن الحاج أ فقير، فصادف المرمى بقتل كمندار المركب المذكور أوعددمن البحرية الكائنة معه اوكاد المركب أن يخرق ا غير أنه أنقذه مركب الخرء بمدما خرئ بمسافة بعيدة من المرمى عثم شرع المجاهدون بحصار قشلة أمتار عواستعانوا بالمدافع المطلة عليها بالجبل المذكور عوبقى الحصار نحو الثلاثة أشهر ، والمراكب البحرية تدافع عن الوصول اليها ، وتمد القشلة بالمؤونة ليلا الى أن أفرغوها ، وفروا منها ليلا ، وركبوا البحر بعد التضييق على المراكز الحربية بتلك النواحي عحسبما يأتي الكلام عليه . شم رجع الى أجدير السيد محمد المذكر ورمع رفقائه في انشراح صدر ابها شاهدوه من نشاط المجاهدين أوحسن الأحوال أوجريان الأمور على النهج المستقيم، وأخبروا الأمير بذلك ، فشكرهم على ما كانوا تاموا به وطهر للأمير عقد مجلس للمفاوضة فيما خلم له من صرف الوجهة للخط الغربي دون غيره الي أن تظهر النتيجية المتوقعية.

ذكر ما وقعت المفاوضة فيه من الأمير ابن عبد الكريم مع و زرائد وبعض الأعيان في صرف النوجهة للخط الغسربي

بعد ما رجع أخو الأمير السيد محمد ومن معه من تفقد الأحوال بمحكمة بني بوض وغيرها ، واجتمع بالأمير وأخبره بما هو جار في تلك النواحي ظهر للأمير أن يعطي الأهمية للناحية الغربية ، واجرا العمليات الموصلة الى دخول القبائل الخارجة عن الريف من المنطقة الاسبنيولية في طاعته ومبايعته ، ليتقوى العدد في مقاتلة الاسبان في تلك النواحي ومساجا ورها الى تطوان ، والاستيلاء عليها وعلى غيرها من الثغور والبلدان ، فأصدر أمسره بعقد جلسة خصوصية تحت رئاسته بمحضر و زرائه ، وأعيان القبائل ، وقياد النواحي الداخلة تحت مبايعته ، وتفاوض معهم في ذلك ، فاستحسنوا نظره ، وأعسطوه كلمتهم في التفاني في تنفيذ أوامره ، وأمر و زير حربيته بالشروع في الأعمال التي تقضي بنجاح المساعي ، واستعمال جميع الوسائل الموصلة الى الحصول على ثمسرة هذه المفاوضة ، فصدر من و زير الحربية الأمر للقائد أحمد خريرو البوحزمرى بالتوجه الى قبيلة بني حسان مع جند من العسكر مؤلف

من مائتي مقاتل نظامي ، يصحبه قائد مم القائد محمد كرطيطو الورياظلي، والقائد محمد ابن صديق الورياظي ، وتوجه أخو الأمير الى محكمة تاركيست ليؤلف حركم من المجاهدين يتراسها ، والقائد سي مسعود التيكارطي، والقائد محمد عقة الكميلي وغيرهما تحت رئاسة القائد محمد كوياس الزرقطي بقصد التوجه الى بني زروال الاعمال المتعين مع أعيانها الذين لم يدخلوا مع اخوانهم المسلمين في الدفاع عن الريف وحين دخلوا لتراب الله القبيلة المذكورة ، وشرعوا في المخابرة مع الشريف السيد عبد الرحمن الدرقا وى ومن معه من الأعيان وظهر على رئيس الحركة كوياس المذكور مع القائدسي مسعود المذكور أن يتوجبها لمدشر تيزوكارت لغرض من الأغراض وباتا هناك عمن غيرأن يترك الرئيس تائبا عنه في الحركة ، وفي هذه الليلة هجمت قبيلة بني زروال بأمر من الشريف الدرقا وى المنكور وبات البارود مشتعلا أوالحركة حائرة فيما تفعله مع المهاجمين عليبها لعدم حفسور كوياس إلقائد الذى معه ع فظهر للقائد محمد عقة النهوض بالحركة والتأخر الى حدود متيوة صنباجة ليلا ، وفي الصباح حضر كوياس ومن معه ، والبارود محيط بالمتحلة ، وصبحب القبيلة المدشر الذيبات فيه كوياس وحرقوه عحيث لم يقبضوا عليه من من في رفقته عوصدر الكتب من القائد عقة المذكور الى السيد محمد آخي إلا ميريخبره بما وقع ، فتكلم بالتلفون مع أخيه وو زير الحربية وأخبرهما بالواقع، فصدر الآمر باسناد الرئاسة على المحلة للقائد المذكور، ويسجن كوياس ورفيقه لتراخيهما ، وعدم قيامهما بالمآمورية على الوجسه المطلوب، فهرب كوياس من رفيقه الى قبيلة زرقت، وصاريخوس فينها بايقادنيران الفتنسة . وفي أثينا عذه الممليات استجلب الاسبان بعض قبائل غمارة بما و زعه غلى بعض أعيانهم من الأموال ليقومؤا في وجه الريف ومن تبعبهم ، فقامت قبيلة بني كرير وبني سميح ، وطرف من بنيّ رزين وبني خالد، وطرف من متيوة الريف و زرقت وبني كميل ، واجتمعت أعيانهم في الجبهة ، و زعيمهم الشريف السي حسن بن صالح الرزيني ، واتفقوا على أن يعينوا القائد كرياس المذ كور بالمدر القوى اليهجم على محكمة تاركيست صحبة الشريف محمد سليطين بن علي أخمليش، كما أن الشريف الرزيني المذكور بهجم على محكمة بني بوفرح . وكان من جملة الخاضرين في هنذا الاجتماع خليفة القائد محمد عقة المذكور أوهو أخسو حميش، فكتب اليه يخبره بما وقع الاتفاق عليه، ويستنهضه للفرار بنفسه من المحلة التي هو بها ، فسمع لمقاله ، وترك المحلة مهملة ، وذهب الى قبيلة بني كميل ، وأقام بها ، وتفرقت المحلة من غير حصول على طائل ، فكان من أمر القائد كوياس أن ابتدأ أولا بقط \_\_\_\_ح الأسلاك التلفونية الممستدة بين المحكمة المذكورة وبين محكمة كتامة أكما قطع الشريف الرزيني الأسلاك الممتدة من محكمة الجبهة الى تيكساس وبني خالد، ليتأتى لهم الهجوم على المحكمتين المذكو رتين أواجراً ما ظهر لهم في ذلك ، وقد حا ولوا القبض على الباشا القاطن في محكمة بني خالد السيد مرزوق بن حدو بن علي البقيوى ، والقائد أحمد بـــن عمر البقيوى ومن معهما عبعدما خرجوا من تبيلة بني خالدلما بلغهم من الاتفاق الذى أبرم في الجبهة ، فلم يتمكن الخائنون من القبض عليهم ، حيث قصد وا محكمة بني بوفس . وقدكان و زير المدلية الثقيه ابن علي في قبيلة كتامة متوجها لقبيلة بني زروال الأغراض سياسية ، فلم يتمكن من الوصول للقبيلة المذكورة ، حين قامت الفتنة في تلك النواحسي ، ورجع

و رجع الى محكمة تاركيست، فحاول الخائنون القبض عليه فلم ينجح مسعاهم، حيث وصل الى أجدير بسلامة ، وأخبر الأمير بما وقع فصدرت أوامره لو زير الحربية بأن يشتفل بما يتوى المحاكم المذكورة ، فسافر الى الخط الشرقي ، وأقام بمحكمة أخشاب أومفار لتحصين النقط الأمامية خشية تقدم الاسبان منها ، وأكدعلى القياد بالتبصر والشبات في خسط الدفاع الني أن يصدر لهم أمر الخر . شم تفاؤض الأمير مع وزير خارجيته بأن يتوجها معا الى محكمة بني بوفرح لمقابلة الخائنين المازمين على الهجوم عليها ، فطلب منه و زيره المذكور أن لا يتحرك الأمير من المحكمة العليا عليقابل الشؤون المهمة ع ويتوجه الوزير المذكور الى محكمة بني بتوض فيعمل المتعين بنفسه عوسافر الى المحكمة المذكورة في رفقة القائد عمر بن علوش الورياغلي ، والقائد عبد الهادى بن عزو زالورياغلي راكبين على السيارة ، وتوجه نحو الخمسين نفرا ، ما بين حفاظ وحراس ومتطوعين من المجاهدين ، ليكونوا تحت أمر الوزير المذكور في المحكمة المذكورة . وكسان العدد المذكور للمحكمة المذكورة عشية يوم سفرهم ، بعدما وصل للمحكمة المذكورة الوزير المذكور بمن معسه وقت الزوال ، وهناك اجتمعوا بالسيد محمد أخي الأمير ، بعد ما تكلم معه أخوه الأمير من المحكمة العليا بالتلفون محيث كان هو بمحكمة تازكيست اليتوجه حينا الى محكمة بنسي بوفرح ، ليجتمع فيم ا بالوزير المذكور ومن معه ، ليكونوا يدا واحدة في اجراء العمليات التي تقضي بها الظروف، فاستقر الرأى على أن يقيم بمحكمة بني بوفرت ، ويتوجه الو زيسر المذكور صحبة القوم الذين وردوا معه تحت رئاسته الى محل اقامة الخائسنيسن النازلين موقتا قرب مرسى مسطاسة وفوصلوا ليلا وونصب التلفون المتصل بالمحكمة العليا ومحكمة بني بوفرح هنا عوا جرى المخابرة مع أعيان الخائنين عمن جملتهم الشريف السيد الحسن الرزيني في مقصود هم من خيانتهم أفلم يجبه الا بالبارود وفي الحين ألـقى الوزير المذكور القبض على قائد قبيلة مسطاسة القائد محمد المخروط، ووجهه الن محكمة بني بوفرح ، وأعسطى أوامره بملازمة خولوالد فاع، واستعمال الخنادق والمكامن في مدافعة الخاطنين وصدر الأمر من الأمير بتسلين نحو الخمسين نفرا بالمدة التي أمر و زيره الحربي بتوجيبهما له من الخط الشرقي ، وتوجه العدد المذكور لاعانة و زيسر الخارجية الواقف أمام الخائنين في قبيلة مسطاسة عثم وقع البارودبين الفريقين حتى جن الشريف الرزيني المذكور ووانكسر جمح الخائنين ووقع القبض على القائدعة وأخيه حميش وسمع بذلك القائد كوياس ففسر بمن معه الى ناحية فاس، ووقع القبش على أخي القائسد سليطين وضيد رالكتب من قائد العسكر المقيم بتيكيساس هو القائد عبد الكريم بن علي الحتاش الى القائد أحمد خريرو باستقدامه بمن مهه من قبيلة بني حسان الى محكمة تيكيساس، حتى يصدر للجميع أمر يعملون بمقتفهاه ، معلما له بخيانة قبائل غمارة وما انضاف اليها ، فقدم القائد خريرو بمن ممه الى المحكمة المذكورة ، وأقاموا هناك منتظرين لما يصدر لهم وبعدانكسار جمع الخائنين كتب الوزير السيد محمد أزرقان الي القائسد عبد الكريم بن علي المذكور ومن معه يخبره بأن الحق نصرهم على الخائنين أوأمره بالضرب علي قبيلة بني كرير وبني سمين ، تربية لهم على ما صدر منهم من الخيانة ، فعمل بمقتفى الآمر، وحرق مدا شر، وقبض على مساجين أه وفي ظرف خمسة أيام قدمت الأعيان الطّاعية .

رصرك

وقد جرح نحو الخمسة عشر نفرا . وبعد ذلك توجه قائد العسكر القائد عبد الكريم بن على المذكور صحبة جيش مؤلف من نحو ستمائة نفر، ما بين عسكر ومهاجرين الى قبيلة بنى خالد بأمر خاص من الوزير المذكور ، وكان في قبيلة بني خالد حركة من بني زروال يترآسها القائد عبد الكريم بن عم الشريف السيد عبد الرحمن الدرقاوى ، وكان مشتفلا بتهييئ الأفكار في اعانة الخائنين هناك ، الى أن وصل قائد العسكر المذكور بمن معه الهي قبيلة بني خالد ، واتصل به المائد عبد الهادى الورياظي والقائد عمر بن علوش الصادر لهما الأمر بالالتحاق به من قبيلة مسطاسة يمن معهما من الجيش المقدر بنحو المائتين ، و رجع الو زير السيد محمد أزرقان بأمر من الا مير لموجب سياسي الى المحكمة العليا على طريق محكمة بني بوفرح أوا جتمع في مروره فيها بالسيد محمد أخي الأمير أوتفاوش معه في شأن العمليات الجارية، واتصل بالأمير حين وصوله للمحكمة العليا، وأخبره بالواقع، ثم تكلم مع أخيه بالتلفون من المحكمة الحليا في اصدار الأوامر بالتشديدعلى قبيلة بني خالد ، والضرب على السنتصرين لقبيلة بني زروال عحتى يذعن الجميع للطاعة والتوبة من الخروج عن الجماعة ، فوقع الذرب على الجميع ، وتشتت جمع الخائنين ، وكاد القائد عبد الكريم الدرقاوى أن يقع في شبكة القبض عليه عنير أنه بادر بالفرار بالرجوع الى قبيلته بمن بتي معه ، وقد مت التبائل المنطوب على أمرها الطاعة للأمير ، من اظهار التوبة . وصدر الأمر بتبديل القياد عواحصا المدة الصالحة والفاسدة عوكتب الأمير لجميع المحاكم مخبرا بالنصر على الخائنين عوتقديم طاعتهم على يدأعيان المجاهدين وشهر استقدم و زير حربيته من محكمة أخشاب أومفار فحضر لديه ينوصدر الأمر باصلاح التلفون و ربط أسلاكه بالمحاكم عخصوصا الأسلاك الممتدة على شواطئ البحر بين مسطاسة وتيكيسانس، وظهر للأمير تفقد بعش المراكز الحربية أوعقد جلسة في سوق الأحد المعروف بالرواض من قبيلة بقهوة وهناك جضر جماعة من أعيان القبائل.

ذكر عقد مجمع خاص بالرواضي من قبيلة بقيرة تحت رثابية الأمير وما جرى بعدد للك

قبل استقدام الأمير لو زيريه السيد محمد آزرقان والسيد آحمد بود را من النواحي التي كانوا فيها عصد رأمره لقياد القبائل بالحضو ر مع بعض أعيانهم لعقد مجمع خاص بسوق الأحد المعروف بالزواضي من قبيلة بقيوة ع فحضر فيه جماعة من الأعيان من قياد وغيرهم، وحضر الأمير بنفسه في ذلك المجمع وألق هناك خطبة ذرفت منها العيون عووجلت منها القلوب وأعرب فيها عن تسلط العدو على أراضيهم عوما و را ذلك بعد تغلبه عليهم من استعباد هم عومحو ديانة الاسلام الذي صرح بها عدوهم بمحضر البابا في رومية ولأن تضعضع العدو و فانه لا بدأن ينتصر له أحزابه الذين لا يتركون المسلمين يديرون أمو رهم بأنفسهم أينما كانوا عالا اذا صادفوا منهم مقاومة جدية عونهضة دينية عوحمية قومية عني المدافعة عن أرضهم ودينهم ودنياهم عومع ذلك فانهم لا يتركون المسلمين حتى يوقموا الفتن فيما بينهم عويعينون البعض على البعض حتى يتغلب البعض الذين مسن عوقموا الفتن فيما بينهم عومعينون البعض على البعض حتى يتغلب البعض الذين مسن ناحيتهم وفيستولون عليه وأخبرهم بالفتنة التي اشتعلت نيرانها في قبيلة مسطاسة عوما مدر من الخائنين عوما أوقعوه بالمجاهدين عوتهييج المرابط الدرقا و كالأفكار وأن

جميع هذه الأمور انما هي كسحابة صيف عما قريب تتقشع ، ويؤيد الحق الحق ، وينصره على الباطل ، وأعلمهم بما قام به و زير خارجيته السيد محمد أزرقان في مقابلة الخائنيين ، ومقاتلتهم في الخطوط الفربية ، وما أجراه و زير حربيته السيد أحمد بودرا من تحصيب الخطوط الد فاعية الشرقية ، حتى نضر الله المجاهدين على الخائنين ، وأنه عازم على عقد مجمع في المحكمة العليا ، وسيصد رأوامره بما تقتضيه الظروف الوقتية ، عتى أن يخرو الأرسية الى صنها جة ، مع مجاو زتهم و رغة ، ولا شك أنهم عازمون على محاربتنا ، وما الغرنسية الى صنها جة ، مع مجاو زتهم و رغة ، ولا شك أنهم عازمون على محاربتنا ، وما علينا الا أن نعمل ما أمكننا في الد فاع عن وطننا ، والله يد افع عن الذين المنوا ، شم أكد على الحاضرين في استنها ضعمم اخوانهم المسلمين بالثبات في الد فاع عن حو زة الوطن والدين ، فشكروا جنابه فيما ألقاه على مسامعهم ، وأخبروه بأنهم على كلمة واحدة الوطن والدين ، فشكروا جنابه فيما ألقاه على مسامعهم ، وأخبروه بأنهم على كلمة واحدة تحت أوامره التي يصدرها لهم ، ليكون معتمدا على نهضتهم التي لا يقعد بهم في تثبيطها خوان اخوانه ، ولا بائع ديانته بين أقرانه ، وعاهد وا الله على ذلك ، ووعد وه بسلام ، و رجع خوان اخوانه ، ولا بائع ديانته بين أقرانه ، وعاهد وا الله على ذلك ، ووعد وه بسلام ، و رجع الى المحكمة العليا ، وهو في انشراح بما شاهده في ذلك المجمع الحفيل .

ذكر ما جرى بعد ذلك المجمع ومفاوضة الأمير ابن عبد الكريسم مع و زرائسه وأعيان القبائسل في المحكمة العليسا بأجدير

بعدما رجع الأمير ابن عبد الكريم من مجمع الرواضي الى أجدير استدعى و زراء وأعيان القبائل وقيادها للحضور لديه للمفاوضة من الجميع فيما بلغه من تقدم الجيون الفرنسية للأمام ، وكان من جملة الحاضرين و زير خارجيته وو زير حربيته اللذين استقد مهما للحضور معه في هذه المفاوضة في هذا المجمع الحفيل أبما استقر الرآى فيه على الاهتمام بالتحصينات أمام المحلات التي تقدم الجيش الفرنسي لنواحي من جهتها ، وكان ذلك من ناحية متيوة صنبهاجة وقبيلة مزيات، حتى وصل الى حدود بنى زروال ، من غير أن يقيع اعلام منه للريف بالتقدم أبعدما كان وقعت المذاكرة بين أعيان الريف مع كل من اجتمعوا به من حكام المنطقة الغرنسية أنهم اذا أرادوا التقدم للأمام للوقوف على حد المنطقة ، فليخبروهم بذلك ليقع التبريح في الأسواق بالاعلام بذلك وحتى لا تقع فتنة من الناس الا الذين يرون ذلك ، وهم لاخبرة لهم بما يجرئ من الأمور السياسية وغيرها . شم أصدر الأمر لو زير الحربية أن يشتفل بهذه المسألة ، ويتغمل المتعين بما أمكنه في الوقوف أمام الجنود الفرنسية عحتى لا تتعدى الحدود المحدودة لها عحيث أنه لم يكن للريف الهنمام بالحدود المذكورة الكونه لم يخطر ببالهم أن تخرق حكام المنطقة الفرنسية سياج الحدود عمع ما وقعت المذاكرة فيه معهم عبأته يمكنهم التقدم للأمام فيأى وقت شاءوه بعد الاعلام، وقد استاء الريف من هذا التقدم الحاصل من غير اعلام، خصوصا في وقت الفتنة الحاصلة بين الريف وقبائل غمارة التي خانت الريف، وانقلبت صداقتها عداوة ، واشتعلت النيران فيما بينهم . وقد داخل الريفيين من هذا التقدم ما داخلهم من سو النوايا الحاملة على مقاتلة هذه الجنود الفرنسية أاذا أظهرت ما يوجب عليهم مقابلتهم به ، فأصدر و زير الحرب أمره للقائد علوش بن الشدى الورياظي بالمرابطة بجيشه المؤلف من خمسمائة نفر في الحدود الواقعة بين صنهاجة السرائر وبين متيوة التي كانت دخلت

د خلت في حكومة الأمير من قبل عفاقام هناك بمن معه عبعد التأكيد عليه في ترك عملية البارود والأبعد صدور الأمرله بذلك الااذا هجمت الجنود الفرنسية عليه وفلا يتوقف على انن اوأمر باجراء بارتباط الاسلاك التلفونية مع محكمة تابرانت، وامر و زير الحربية بالتحاق خنمسمائة كلاطة موسير بالقائد المذكو رءحيث اقتضت الظروف نقلها من خطوط الدفاع الاسباني الى خطوط الرباط أمام الجنود الفرنسية بالحدود التى أقام فيهسسا لقلة السالاح الذي يقابل به المجاهدون كل من أراد الهجوم عليهم وفي أثناء هذه العمليات ظهر لابن عبدالكريم أن يحرك بنفسه ويقيم بمحكمة تاركيست وكما أصدر أمره لأحيه السيد محمداًن يؤلف جيشا صحبة و زير خارجيته ليحرك به لقبائك غمارة، ويرافقهم وزير العدلية الفقيه بن علي بولحية وغيرهما عكما أمر وزير حربيته بالتوجه للخطوط الشرقية ،ليكون هناك مقابلا لما عسى أن يطرأ في تلك النواحى ، وأصدر أمره لو زير الداخلية السيداليزيد بن الحاج حمو بالا قاضة بالا قامة بأجدير لمقابلة المحكمة هناك، والقيام، والقيام بالشؤون الجارية والطارئة، فكان الأمرطبق ما اقتضاه نظره، وجرت الآمور على أحسن ما يكون ، فسافر السيد محمد أخو الامير صحبة من ذكر معه من آجدير على طريق بني بوفرح عثم الى مرسى تاغسا عوأقاموا هناك مشتخلين بتأليف جيش هنظم من قياد المسكر الذين من جملتهم القائد عبند الكريم بن على الحتاش والقائد محمد بن أعمر حميش، والقائد محمد بن صديق البوضموسي ، والقائد عمر البوكليطي البقيوى وغيرهم من قياد غمارة الذين من جملتهم القائدسي محمد بن محرش السليماني، والقائد السيد المكى الوزاني، والقائد ابراهيم الخالدي، والقائد السي العلمي بن يوسف وغيرهم، وخطب عليهم السيد محمد المذكور خطبة وقعت منهم موقع استحسان وانفعلت بها أنفسهم انفعالا ءأدىبهم الى التأشر الذىلم يبن لهم معه تأخر الى الصارعة الى ما أمرهم به بطيب أنفس انشرحت انشراحا تاما عومن في خدلبته على ما اقتضاه النظر من تأليف حركة يتوجنهون الى جمعها في مدشر تيكيساس من قبيلة بني بوزرا من غميارة، ويتكلفون باجراء الاعمال الصادرة من الوزير السيد محمد أزرقان الصادر له الأمسر بترؤسها ءوهواك ىيدير السوق على المراكز الاسبانية بالخطوط الفربية ءفامت ثلوا الأمر ، وسافروا للمحلات المعينة لهم ، حتى التحق الوزير المذكور بالعسكر المنظم الهالم ، هناك، واجتمع الجميع حوله بالمدشر المذكور أوبقي هناك مدة يستخبر أحوال المراكز المشار لها عواعطاء الأوامر بالهجوم على ما يتأتى الاستيلاء عليه عوبتى النسيد محمد في مد شر تاغما صحبة و زير المدلية وظهر للسيد محمداً زرقان أن يبتدئ بحصار المسس الممتدة مع جبل تالنبوط الى قبة دارسة في غمارة من قبيلة بني شعيد ، وهي نحو ثمانية عشر نقطة حربية أوأعطى الأوامر للقائد أحمد خريروأن يتوجه الى قبيلة بني حسان صحبة ما تتى نفر عسكرى بقيادهم ، لتي ملوا هناك المتعين ، فترصد الاسبان في الطريق من تطوان الموصلة الى أدلاو عحتى لا يمكن الاسبان من اغاثة النقط المحصورة عوصدر ألا مر أيضا للقائد عبد الكريم بن علي مع الشريف السيد المكي الو زاني أن يتوجها الى الشرواطيني البحرية قرب أدلاو في رفقة مائتي نفر من العسكر النظامي ، وخمسمائة مقاتل ، فربطوا بالمحل المسمى أدغوس من قبيلة بني سعيد، وتوجه القائد عبد الهادى بن عزو ز معع القائد

القائد محمد بن محرش والقائد السي العلمي بمثل العدد المذكور الى ناحية الطريسة الواصلة من الشاون الى العسب المذكورة اليكون الحصار من سائر الجهات ونبطوا بالمحل المسمى تالنبوط موقد ضاق الحصار على العسس المذكورة مبعدأن أمر الوزير المذكور بنصب أعمدة التلفون بين أدغوس وتالنبوط، والقيام بتموين جيش المجاهدين بقدر الامكان . وأول ما وقع في ناحية قبيلة بني حسان مصادفة القائد أحمد خريرو لشرذمة من الخيل الاسباني قادمين من تطوان الى انشاء عسة بالطريق الموصل الى أدلاو، فترصد القائد المذكور بمن معه الشرذمة المذكورة أواشد تبكت الناربين الجانبين الى أن الا استولوا على الجميع، ما بين أسير وقتيل، واستشهد من المسلمين جماعة، وجرح التقائد محمد بن صديق أواستولى القائد عبد الكريم بمن معه على عسة مهمة من مواجهة البحسر ، قرب قبة دارسة أباستسلام المسكر الاسباني بها لانقطاع الماع عنهم محتى كادوا أن يهلكوا أوغنموا جميع الذخائر التي بهذه العسة أواستولى القائد عبد الهادى بمن معه على عسة كائنة ببني حسان بالمحل المسمى مدشر أيفرمان بجميع ما فيها .وفي هـنا الابان حضر زعيم الاسبان الجنرال (ابريموديفيرا) صحبة أركان حربه الى قشلة أدلاو، وشاهد بنفسه البارود الواقع بين الجانبين ، وما تجريه الطيارات العديدة من اطللاق المدمرات؛ والناز الخانق، وما قامت به المراكب الحربية من رمى المقذ وفات النازية على المجاهدين عوكان القيامة هناك قائمة عومع ذلك لم يزدالمجاهدين ذلك الا ثباتها آمام أعدائهم أو رجع الى وطنه ليدبر ما بدا له أوما زال البارودعلى العسس المذكورة مع شدة الحصار من سائر الجهات، ولم يمكن للاسبان تموين هذه العسس الا بعد خسائر فادحة لحقته في تموين بعضها من الجهة البحرية .وظهر للمجاهدين التخلي عن حصار بعض العسس، والانضمام الى المحاصرين لبعضها عحتى استولوا عليها بما فيها . وقد نشط المسلمون بما وجندوه من الذخائر في تلك النقط، خصوصا العسة الهم المعروفة بنباب تازى ، والقشلة المعروفة بصولانو من ناحية تالنبوط، وقد ظهر للسيد محمد أزرقان بعداتصال الأسلاك التلفونية الرجوع الى محكمنة تاغسا ، ليقوم ببعسف الأشفال بها ، ويعطى الأوامر بالتلفون لهذه النواحي التي لا يغيب عنه خبرها ، وأقام هناك صحبة السيد محمد أخي الأمير وو زير العدلية . ثم اتفق معهما على أن يتوجها لأجدير لاغراض سياسية وتفقدها وفي أثناء الحصار كانت المخابرة تجرى بين القياد وسكان الجبل بالقيام على العدوء واخراجه من أراضيهم، وطال البارود نحو الشهرين، وقد تعب القياد تعبا أدى الى أن أصدر الإمير بتوليتهم للاستراحة ، فعين القائد شعيب ابن محمداً وقريوح التمتماني بدلا عن القائد عبد الهادى ، كما عين بدلا عن القائد عبد الكريم بن على القائد محمد بن عمر بن حميش، فقامها بالمآمورية أتم قيام ووما زال القائد خريرو متوغلا بمن معه في تبيلة بني حسان، ويترصد سائر التأرق التي يمر عليها الاسبان أوقام هناك بأعمال مهمة أوقد شاركه في بعن الوقائن القائد أحمد بن سعيد الذي كان متوليا على تبيلة بني حسان من ناحية الاسبان ، حيث تعلىم الملائق مصها بتبذه على بعض الحكام الاسبانيين بمحل اقامته.

ذكر قيام جميع القبائل الجبلية في وجهه الاسبان بعدأن كان استولى عليهم مهدة

لما طالت مدة البارود على المراكز الاسبانية نحو أربعة أشهر ، وتضيق الحصار على ظلب العسس التي نصبها في قبيلة بني سعيد وغيرها من القبائل الجبلية ، ولم يفده في الدفاع عن المراكز البسيدة وأفرغها ، قامت في وجبهه جمين القبائل الجبلية الممتدة من قبيلة بني حسان الى قبيلة بني مصور ، وقد داخله الدهش بما راد من اجتماع القبائل على مقاتلته مع المجاهدين المرابطين أمام القشالات الكبرى ، فلم يفد الاسبان الا الخسراغ المراكز التي بيده في هذه القبائل على الشواطئ البحرية ، فأفرغ مركز أمتار ، ومركز تارشا ، ومركز سراس، وانضاف العسكر الذىكان بهذه المراكز الى قشلة أدلا وووتحصن هناك بقوته أيامنا . وفي هذه الايام رجع زعيم الاسبان المذكور الى تطوان ، وتوجه الى الشاون ، ليرى ما وتقضيه الطروف من انسحاب الجنود المقيمة بالعسس الجبلية ، وبعد حلوله بالشاون أصدر أوامره بالانسحاب، و رجع في أقرب وقت الى تطوان ، وصادف في طريقه صعوبات، ثم شرع الاسبان في الانسحاب، فأفرغ الشاون، وبات في عسة دار أقوب اع، والبارود تابع من و رائه عصتى قتل هناك الجنرال (سرانو) ثم انتقلت الجنود الى قشلة اربها وتبيلة بني حسان ، وكان بها الجنرال (الريكيلمي )محصورا بمن معه ، وقد هدم المجاهدون القناطر المنصربة على الأودية لقطع الاتصالات البرية بين القوة التي يخرج بها الاسبان المرة بحد المرة عوقطعوا الأسلاك التلفونية عحتى أدى الحال الى تموين هذه القشلة بالطيارات، وبعدانجلاء الاسبان من الشاون احتلها القائد شعيب بن محمداً وقريوح ، وصدر الأمر بتولية السيد محمد بنينو الذي هو أحد المهاجرين من بلده الشاون باشا عليها .وفي هذه الايام توجه السيد محمد أخو الآمير من تاغسا الى مد شر تالنبوط من قبيلة بني سجيل من الجبل لمقابلة الأشفال الجّارية هناك، بحد ما رجع الأمير ابن عبد الكريم من محكمة تاركيست الى أجدير ، وبقى السيد محمد أزرقان بها لتدبير بعض الشؤون وقد بلغهما من حجرة النكور اعلام بأن القنصل (سوسطووه) الاسباني أوفده المقيم العام بتطوان للمخابرة مع الأمير في شأن الصلح ، فأجابه بأنه مستعد لملاقاته ، وأعطى الاذن بنزوله في مرسى أيسلي ، وهناك قابله السيد محمد أزرقان ، وتفاوض معه في موجب قدومه عثم حصلت ملاقاته مع الأمير ابن عبد الكريم عوتكلموا في مسألة الصلح بينهم وبين الاسبان، فلتي من الآمير حسن قبول لذلك، غير أنه بعد مفاوضية سياسية لم يحصل اتفاق في هذه المسألة، ورجع من حيث أتى . وصدر الأمر من تطوان للجنرال (الريكيلمي)أن يخرج بمن معه من قشلة سوق الاربتماء الىأن يصل الى قنطرة وادى بوصفيحة ، فخرج بقوته ، والبارود مشتعل من جميع الجهات بالطريق المار عليها الى أن انفرج عنه بالجيوش الإسبانية الواردة من ناحية القنطرة المذكورة ، و" اقام بها . وقد اغتنم المسلمون عددا وافرا من القرطوس والعدة والمدافع، وأدوات تلفونية مــا استمانوا به على محاربة أعدائهم مدة ، وصدر الأمر للقياد باحصا جميع ذلك وادخاله في خزائن العسانة الى أن يحتاج اليها ، وقد تحصل في قيود الأسر عدد كثير من الاسبان ، ما بين ضباط وغيرهم، وكان من جملة الأسرى نحو المائة تحت نظر القائد العربي بين حليمة الجبلي، صدر الكتب منه بالاعلام بأنه قادم بهم للريف، غير أنه عاقه عن الوصول بهم دخول المتنصرة بينه وبين الاسبان ، فتوصل بنحو نصف مليون بسيطة وأطلق سراحهم ،

بغير اذن وكان يظن أن ذلك من المصلحة التي يشكر عليها ، لكونه دائما في خسط القتال من المجاهدين في الاسبان الى أن استشهد قرب قنطرة بوصفيحة من مسن استشهدوا ، ولم يزل المجاهدون قائمين في وجوه أعدائهم في تلك النواحي في نشاط، حتى قامت قبائل الأخماس في التشويش على المجاهدين بايقاد الشريف الريسولي نيران الفتنة بين الجميع ، وبعد ما استقامت الأمور رجع السيد محمد أخو الأمير من الجبل الى أجدير صحبة جماعة من أعيان قبائل الجبل، واجتمع بالأمير وأخبره بنما قام به في جميع القبائل الجبلية ، مما دخل به السرور على جميع الناس بالانتصار الباهد في أقرب مدة ، مع وفور النفنائم التي زادت في المسلمين قوة وعدة ، وعرفه بمن جاوا معه من الأعيان ، بقصدان يصدر أوامره بتعيين القياد منهم على قبائلهم مفنصب قائدا على قبيلة بن حسان القائدا حمدبن سميد الحساني، وعلى قبيلة بني سعيد الجبلية القائد محمد البقالي ولد القرفة أونصب على قبائل الأخماس بعش القياد أفكان ذلك من أحسن التدبيرات المهير السياسية أو رجع هوالاً النوافد ون المذكورون في فرح تام الى قبائلهم مما لا قوه من الأمير وأعيان الريف. وفي أثناء هذه المدة كان القائد علوش بن شدى الكتموس الذى توجه الن ناحية صنباجة السرائر ، بأمر و زير الحربية للوقوف بمن معه أمام الخطبوط التي تقدم من ناحيتها حكام المنطقة الفرنسية قائما بالأمرطبق ما أسنداليع مفقدمت عليه جماعة من قبيلة هوارة وذبحوا عليه ليدخل الى قبيلتهم اليشدعضدهم في الدفاع عن قبيلتهم ، وأعدلوه كلمتهم بمبايعة الأمير ابن عبد الكريم ، فدخل الى القبيلسة المذكورة ببعض من ممه من المجاهدين أوكتب كتابا لوزير الحربية يخبره فيه بما عمله مع الناس الذين ساعدهم بالدخول للقبيلة المذكورة . وقد جرت المفاوضة فيما صدر منه بين الوزير المذكور والأمير، حيث انتهك سياج السياسة بدخوله لهذه القبيلة من غير اذن ، لكونها تشملها المنطقة الفرنسية ، ولربط ينتي من ذلك سوء تفاهم مع هذه الدولة التي لازال الريف ينظر الى احترامها عوعدم انتهاك حرمة الخطة التسبي يسير عليها الفريقان ووفي الحين أصدر و زير الحربية باذن الأمير أوامره بتبديله بالقائد عمر بهلوش بن علوش الورياغلي، وبالخروج حينا من تلك القبيلة ، حتى لا يحصل سوً تفاهم بين حكام المنط قة الفرنسية وبين الريف، وأمروه بالقدوم الأجدير عندما يصل بدله ، وحين وصل لآجدير وقع القبض عليه ، وحكم المجلس الحربي بسجنه عقوبه له على ما صدر منه أوقد قام القائد علوش بحسن سياسته عندما وصل للحدود بين المنطقتين أحسن قيام . شم ظهر للأمير تكليف و زير الحربية بتفقده لتلك الخطوط، ويعسطس الأوامر اللازمة في الوتوف عند الحد المحد ودعلى القائد المذكور وغيره من المكلفين بالمرابطة شناك ، فسافر الوزير المذكور لأداء مأموريته ، وقام بذلك على أحسن ما يكون . وألقى خطبة على المجاهدين القائمين هناك أوما قصر في استنها ضهم فسي القيام على ساق الجدفي مراصدة الطرق عمخبرا لهم بأن المقصود من اقامتهم في هذه الحدود هو الوقوف أمام القوة التي ربط تداهمهم من المنطقة الفرنسية التي تحتل الأراضي أمامها عولم تقف حتى في حدمنطقتها عولربما اذا لم تكونوا مرابطين هناك عفانه يمكنن أن لا تقف الا عند أجدير ، وأكد عليهم في عدم المسارعة لنشب البارود مع المهاجمين

عليهم من تلك النواحي الا اذا لم يكن بدمن مقابلتهم بالمثل ، ثم رجع الى الأمير وبشره بحسن الأعمال الجارية هناك .

ذكر توجه السيد محمد أخي الأمير ابن عبد الكريم الى القبائل الجبلية وما أتجراه من الأعمال مناك الى أن وقع القبض على الشريف الريسولي

بعدما كانت القبائل الجبلية دخل جلها في طاعة الأمير ابن عبد الكريم، وجرت الأمور على أحسن ما يكون وعلى يدالقينادالذين قلدهم بقلادة النظر في القبائل الطائعتة و واجراء السياسة مع الخارجة عن الطاعة ،أمر الأمير أخاه السيد محمد بتفقد هـــــذه القبائل صحبة وزير الحربية ووزير عدليته وبمنته والمنتهائي وصحبة بعض الأعيان افركبوا البحر من قبيلة بني بوض الى مرسى أدلاو، ومن هناك توجهوا الى قبيلة بنتي حسان ، ونزلوا بمد شرتاغزوت، واجتمعوا هناك مع أعيان بعض القبائل الطائعة، وبالقائد أحمد خريرو ، وتفاوضوا فيما بلنهم من كون الاسبان تخابروا مع الشريف مولاى أحمد الريسولي في تهيين أفكار قبيلة الاخماس، ليقفوا في وجه المجاهدين، ونقض حبل الهمدالندى أبرموه مع المجاهدين . وقد تحقق تداخل الريسولي المذكور بكتبه للمكاتب التي و زعها على القبيلة المذكورة ، وامداد الاسبان له بالمدد والعدد ، وكانت فكرة السيد محمد المذكور هو الاعراض عن الريسولي ، وعدم الالتفات الى ما يشوش به على المجاهدين، وقد استحسن نظره الأمير حين تخابر معه بالتلفون ، وأقاموا في قبيلة بني حسان نحسو الشهرين . وفي أشناء حده المدة ظهر لباشا الشاون الخروج الى مدشر الخسزائس للمفاوضة هناك مع بعد أعيان قبيلة الأخماس؛ فألقوا القبش عليه وجاوا به الى الشريف الريسولي فسيجنه عنده في بني عروس بتاز روت ، وسارعت قبيلة الأخماس بحصار القائيد العياشي النازل في وسط تبيلتهم عمع من معه من العسكر عوامرتهم القبيلة بطرح السالاح فامتنع من ذلك ، ووجه رقاصا بكتابه الى قبيلة بني حسان يخبر الأعيان بما وقع ولما وصل الخبر للسيد محمدمن الوزراء الذين معه استقدم القائد خريرو وبعض العسكر المتفرق أمام العسس التي كانوا من حولها مرابطين عوكلفهم باغاثة اخوانهم الذين قامت عليهم قبيلة الأخماس، فتوجهوا مسرعين بنحو خمسمائة نفر، كما توجه القائد أحمد بن سعيد الحساني والقائد القرفة الى مدشر الخزائن بنحو ستمائة الى أن وصل الجميع الى القبيلة المذكورة وأنقذوا القائد العياشي ومن معه وتفرقت جموع القبيلة المذكورة وكان موعد اجتماع القائد خريرو على القبيلة المذكورة بمدشر الخزائن بالقائدين المذكورين فاستراحوا هناك ، ثم قصدوا قبيلة بني عروس، وأوقدوا النيران في وسطها ، ودارت رحى الحرب بينهم وبينها أوحضر لاعانتهم القائد اليزيد بن صالح الرزيني صحبة مائتي نفره والقائد محمد بن عمر حميش ومعه نحو ثلاثمائة عسكرى ، فكانت الغلبة على الريسولي فأسروه مع ابن أخيه المسمى مولا يعلى وصبهره محمد الزلال أواستولوا على جمين ما وجدوه لديه من العدة والذخائر الحربية الكثيرة ، وأطلقوا سراح الباشا السيد محمد بنينو الذي كان عنده في سجنه مقيدا بالسلاسل والأغلال، ووجهوا الجميع الى الشاون، مم وجهوا مولا يعلي ابن أخيى الريسولي المذكور الى تماسينت من قبيلة بني ورياغل وثبقف هنساك،

شم جي بعمه مولاى أحمد الريسولي المذكور في محفة الى القبيلة المذكورة ، بمدما عانى في طريقه شدة بما هو فيه من المرض الذى لا زمه الى أن توفي بالقبيلة المذكورة ، ود ودفن في تماسينت، وقد حضر بعد ذلك ولده، وصدر الأمرّ بنقل أولاده وأهله من الشاون الى قبيلة بنى يطفت وسكنوا بقصبة سنادة هناك ، وأجرى المجاهدون عليهم نفقة ، وبنقلهم جميما تمت طاعة القبائل الجبلية للأمير، وهرب الزلال المذكور الى تطوان. وبعد هذا رجع السيد محمد أخو الأمير بمن معه من الاعيان والمساجين من الاسبان نحو ثلاثمائة نفر عحتى وصلوا الى أجدير صحبة بعن أعيان التبائل الجبلية ليؤ دوا طاعتهم بيسن يدى الأمير، وقد قوبلوا هناك بكل حفاوة واعتبار، وأقاموا هناك أياما في ضيافة الأمير المذكور. شم أصدر تحيين القياد منهم على قبائلهم ، فنصب على قبيلة سريف القائيد الطالب الشاوني ، وعلى قبيلة بني عروس القائد مولائ أحمد البكار ، وعلى قبيلة بني مصور وجبل الحيب القائد السيد محمد المصورى وغيرهم ففرجموا الى قبلظلهم مسرورين عبعد ما خطب عليهم الأمير خطبة أخبرهم فيها بأن السيرة التي يتعين عليهم سلوكها هو الانصاف والصاعدة عن ظلم الناس، والانتصار للحق قائلاً ووليس عملنا مبني على النهب، وسجن الناس ظلما وعدوانا ، فنحن برائ من الخطة التي كان عليها الريسولي وخليفته الزلال الذي فربنفسه الى تطوان ووعلى كل حال فنحن ندافع عن وطننا كل من أراد الاستيلاء عليه أفكونوا \_رعاكم الله \_ قائمين على ساق الجد في الدفاع مصنا عن ودلننا ووطنكم، ونحن اخوة الايمان نعمل بمقتل بنتا في مدافعة الحزب الاستعماريء بن أراضينا بما أمكننا عواخبروا اخوانكم من القبائل الجبلية بأن الاسبان هو المدو الألد للدين ، وما مقصوده الا محو الاسلام من الريف، ومن القبائل التي احتلها ، فليقوم وا على ساق الجدني ابعاده بأى وجه كان عوان الموت أهون للانسان من اهانة الدين ع وهتك العرض، فسافروا الى محالم، وألسنتهم رطبة بالثناء على الامير وأخلاقه وفي هذا الابان انضافت بعش قبائل انجنرة الى القبائل الجبلية ، وتخلوا في زمرة المجاهدين . وظهر للأمير أن يكلف بسياسة هذه القبائل الجبلية وما أضيف البهسا القائد حدوبن على المغروف بالمعلم الأجديرى ءويكون مقيما بالشاون ءفاشتغل مناك بالتنظيمات، وربط الاسلاك التلفونية بين النقط المهمة عوقد أخبر إلا مير بأن القبائل على أحسن ما يكون ، وهي مستعدة للعمل بكل ما يصدر لها من الاوامر ، وأن الضربة القاسية على الاسبان بناحية سبتة وتتأوان قدحان وتتهاء ولم ينتشروا الاصدور الآمر لبهم ممخبرا أيضا بأن الطريق بين طنجة وتطوان قدانقطع المرور عليها عولم يبسق للاسبان هناك جولان، وأنه ملازم لداخل عسته، لا يخرج الاليلا في غالب المراكيز المهمة لديه، فظهر لو زير الحربية أن يخفف عن المرابطيس أمام مراكز الاسبان للاستراحة ، فأصدر أمره للقياد هناك بأن يقوموا للمحكمة العليا ، فته حضورهم بها من الحاضرين من أعيان القبائل الجبلية أواعيان القبائل الريفية وغيرهم من أعيان اعيان قبائل غمارة عوقبائل صنهاجة عوبعض قياد النمسكر عوكان الأمير يجامل الجميع عويكرم وفادتهم وخطب عليهم خطابا وقع منهم موقعا مهما ووأخبزهم بأن في نيته أن يقيع البارود على الاسبان بين سبتة وتطوان ،غير أن الذي ظنهر الآن هو النظر فيما عيزم عليه الشريف السيد عبد الرحمن الدرقاوى من ايقاد نيران الفتنة بيننا وبين حكام المنطقة الفرنسية التي يستمين بها على مقاصده وقد تحقق لدينا أنه يريد الدخال الجنسود الفرنسية لقبيلة بني زروال بقصد احتلالها ، ومن المصلحة أن نشتغل بالوقوف أمام ما يقصده حتى لا يتسع الخرق على الراقع ، في هذه المواضع ، فأجابوه بكلمة واحدة ، بأن الأولى هو ما ظهر للأمير في الاشتغال بمسألة قبيلة بني زروال ، حتى ينجلي عنها الكدر ، ومدافعة كل من أراد احتلالها ، فعند ذلك أصدر الأمير أوامره لو زير حربيته بالاشتغال بهدنه المسألة ، فتوجه الجيش من أجدير الى بني زروال ، ورجع قياد الجبل الى قبائلهم ليكونوا على أهبة في العمل بما يصدر لهم .

ذكر واقعة بني زروال واستيلاء المجاهدين على دار الشريف السيد عبد الرحمن الدرقاوى بما فيها من عدة وذخائر حربية فرنسسية

بعدما كان الشريف السيدعبد الرحمن الدرقاوى هيئ أفكار قبيلته ، والمجاورين لها بمقاتلة المجاهدين ، واعمال ما في طوقه من التحريش على القبش على كل من مال السي الانتصار للمجاهدين ، وتحقق الريفيون بما يجريه من الصعوبات في وجه المارين منهم بالمنطقة الفرنسية ،أضمر الريف في جانبه سوا ، وترصد المجاهد ون به الدوائر ، وقد شعر الشريف المذكور بما سيحل بقبيلته مما يتوقعه من الريف، وبالخصوص عندما رابط المجاهدون أمام حدود المنطقة الفرنسية ، فصار يستعدلما عسى أن يطرأ على قبيلته ، وعلى محل سكناه بالخصوص، وقداستمان بالحكام العسكريين من المجاورين لــه بالمنطقة المذكورة عوصار يستعمل الوسائل بالانتصار بالجنود الفرنسية التى بالمنطقة المذكورة وبلغ الخبر للأمير ابن عبد الكريم ، بكون الجنود الفرنسية تحاول احتالل قبيلة بني زروال بفتة ، كما فعلت في غيرها بواسطة الشريف المذكور ، فأصدر أوامره لوزير الحربية باعمال المتعين في التعجيل باحتلالها ، فتوجه العسكر المقيم بأجدير بنحو ستمائة نفر تحت رئاسة القائد محمد بن عمر حميش، قاصدا التبيلة المذكو رة يعلى طريق تاركيست، بقصد القبض على الشريف المذكور ، واحتلال القبيلة المذكورة ، الى أن وصل القائد المذكور بمن معه عوقد سمع الشريف الدرقاوى المذكور بالعسكر الذي حان دخوله لقبيلة بني زروال أوتحقق بأنه لاقدرة له على مقاومة هذا المسكر الذي يقرو مقام ألوف في القتال ، فلم يسمه الا أن يفر بنفسه ليلا مع أهله الى فاس، وترك الدار بما فينها في بيد العسكر الذي صبح الدار ، واستولى ما فيها ، وقد وجد العسكر القبيلة المذكورة مستعدة لقبول القائد المذكور ، والدخول في زمرة المجاهدين ، وقد فرج الناس باحتلال التبيلة المذكورة . شم صدر الأمر للقائد المذكور أن يترك بعش العسكر بالتبيلة المذكورة ، ويتوجه بالبعض الى الشاون ، مع فرن الادالة من قبيلة بني زروال ، ليكونوا بالشاون متهيئيسن لما يصدر لهم هناك من المجاهدين. وقد صادف الحال أن كتب القائد المذكور كتابا للقائد المقيم بمحكمة سوق الثلاثاء من قبيلة كتامية ، لنخبر المحكمة العليا بكون الطيارات الفرنسية تضرب العسكر المحتل بقبيلة بني زروال، ليكون الامير على بال من ذلك ، ولما بلن الخبر للأمير وجه حينا أخاه السيد محمد الى محكمة تاركيست، ليجتمع ديناك بوزير الحربية، وبعث أعيان أركان الحرب مناك مناك ليتفا وضوا

ليتفاوضوا في هذه المسألة . وقد اقتضى نظرهم بعد اجتماعهم هناك بالهجوم على المراكز الفرنسية عحيث صدر الاعتداع منهم مرارا عواتفقت كلمة من حضر هناك على ذلك عوأخبر السيد محمد المذكور أخاه الأمير بما وقع الاتفاق عليه ، فأمره الآمير بالتربص في ذلك، الى أن يصدر لهم الأهربما يقع العمل عليه ، ثم تفاوض الأمير في ذلك مع و زراعـــه والحاضرين بأجدير من أعيان القبائل ، فوقعت بينهم مخالفة في ذلك ، ثم و ردعلى الأمير الخبر بأن صنهاجة السرائر الذين كان احتل أرضهم الجيش الفرنسي قاموا عليه والبارود جار بينهم وبينه ، فعند عد أصدر أوامره بمضاربة ضاربهم ، واحتلال المراكسيز الحربية بقدر الامكان أبحدما وقع البارود واحتل العسكر الريفي بعض المراكز الواقعة بقبيلة مزيات وصنهاجة الخرب، وبتي البارود مسترسلا ، وقامت القبائل التي كانت تحست حكومة المنطقة الفرنسية منتصرين للريف، وامتدخط الانتصار الى ناحية أمام و رغية، وجاوزها العسكر الى أن صدر الأمرلهم من الأمير بعدم مجاوزة ورغة ، وقد أدى الحال الى و رود رئيس و زارة فرنسا المسيو (بانيليني) لتفقد أعمال الجيوش الفرنسية بالمنطقة المذكورة ، ويرى الأعمال الجارية بينهم وبين القبائل القائمة عليهم ، ثم ازدادت نيران الحرب اشتعالا ، وانتشرت يمينا ويسارا ، وأمام وخلف مدة ، حتى أدى الحسال بتحزب تبيلة بني و رياكك وتبيلة التسول والبرانس وغيرهم من القبائل ، منتصرين للريف، وغنموا غنائم وذخائر حربية وزادتهم قوة في التقدم للأمام وحتى كان الضرب على السكة الحديدية بين فاس وتازى ، ووصل الى نواحي فاس، وصارت التبائل المجاورة لفياس تعمل ما قدرت عليه من التشويشات في الطرق وقطستها عمع مد اليد في المارين عوصارت القبائل يقاتل بعضهم بعضا في النهب الذى ينهبونه من فاس وما جاو رها ، والنساس يظنون أن الذين قاموا بهذا النهب هبئ قبائل الريف، مع كون الريف لم يكن لهبم أمر بفعل مثل هذه الأفعال الشنيعة . وقد انتعشت الجنود الفرنسية بانضمام بعضها لبعض في كف اليد العادية عن فاس عنى انجلت عنها الفتنة عواقتضى نظر السلطان مولانا يوسف بتفقد الحالة بخروجه صحبة المقيم العام حتى وصل الى عين عائشة ، وشاهد الأعمال الجارية بنفسه عبد تقدم الحركة التي ساق بها الفرنسيس من قِبائل دكالية وغيرها . وفي هذه الظروف صارت المخابرة جارية بين الريف وفرنسا في شأن الصلح ،الى أن وقع الاتفاق على عقد مؤتمر الصلح بوجدة طبق ما سنذكره ، وفي هذا المحل من هذا الكتاب: سأل بعض الناس بمحضر السيد محمد أزرقان عن موجب عدم قيامهم أيام الحرب الكبرى في وجوه أعدائهم أوموجب ترك استيلائهم على فاس في الفتنة التي اشتعلت نيرانها حواليها ؟ فقال : نحن الريفيين ، لم يكن غرضنا التشويش على المخزن من أول أمرنا ، ولا الخوض في الفتن كيفها كانت ولكن قصدنا الأهم وهو الدفاع عن وطننا المنزيز الذيكان أسلافنا مدافعين عنه عواقتفينا أثرهم في رد المهجمات الاعتدائية التي قام بها الاسبان منذ زمان ، وكنا نكتفي بالدفاع عن المرجوم عليه فيما احتله من البلدان ، مثل مليلية التي كان في طوقنا أخذها بما فيهاء من غير مكابدة ضحايا جهادية ، لكنا لم نفعل ذلك لما كنا نراه في ذلك من وخامة العاقبة ، فانه ليس عندنا جندنظامي يقف عند الحدود التي يراعيها ، في عدم الفتك بالأجانب، ومن لا يستحق القتل ، فنخش أن تمتد اليد البي المستوطنين

المستوطنين الذين تعمهم الخسارة ، وتدخلهم نار الفتنة في جوفها ، فلاينجو من يد السلب والنهب الا من حفته المناية بانقاذنا له وانقياده للاستسلام والخروج من بين جدران البلادة ، ولما نتوقعه أيضا من كون العدولابد من العود بالقوة التـي لا يجدأ ما مه في الدفاع عما استولينا عليه الا الجنود التي تقوم بادارة الحكم في المحل الذياستولينا عليه وفلانستفيد من ذلك بعد العنف الشديدسي الخسائر التي عست المستوطنين ، مع أنه لا غرض لنا حقيقي سوئ مدافعة العدوعن الدخول في أرضنا التي يبهون علينا في استنقادها بذل كل عزيز، وكل نفس ونفيس بما جبلنا عليه في الشبات في الدفاع، وتعودناه من الإنتصار عليه من سائر الجهات التي أقبل عليسنا منها ، بعدده وعدده، ولا يتمكن من تأسيس معقل حربي الا بعد جهد جهيد . أما ترك استيلائنا على فاس، فهو أيضا من هذا القبيل، زيادة على أننا لم نكن قمنا بقصد فتح البلدان، أو الخروج عن السلطان عمتى نقدم على مثل هذا مما نسبوه الينا عمن كوننا خارجين عن الطاعة ، وأننا نسعى في الارض فسادا ، وقد استدل بذلك الأعداء علينا بين الدول ، له ليتوصلوا الى أغراضهم في الفتك بالريف بأى وسيلة توصلهم للتشفي من هذا القطــر الضعيف، وقد فعد وا بالتمالي عليه وحتى أفض ذلك الى تحزب فرنسا حليفة اسبانيا في الحماية على تداخلها بدعوى البجوم على حدود منطقتها بما ليس في حسبان عسوى صا تحقق لدينا من تخوف المارشال (ليوطي) من كسب شوكة الاسبان ، وفي ذلك ألف ف حساب، واليد العاملة التي أدارات الهجوم علينا من جانب هذا المارشال هو فسرط محبته للفونس الثالث عشر النتي لم يكتمها بما أوقع فيه جيش الحماية عمع بخضه المتمكن فيه لساعر المسلمين ، وسيم بطنبور نحاس اذا قع من أى جهة سمع طنينه من ساعر النواحي ، مع حرصه على صدور أدنى اعتداء من الريف على المعاقل المخزنية الفرنسية ، ليكون ذلك من أدلته على ما يقوم به في توريط الجنبود في مهاوى المهالك ، والفتك بالضعاف الريفيين والمتحزبين لهم من المسلمين الذين يهمهم ما يهم الريف، حتى انه كان في مبدأ أمره وواسطه والخسره السعي في معرقلات داخلية وخارجية لكل مسا يسمى فيه الريف من تمكنن المودة بينهم وبين فرنسا التي كنا نودأن تكون واسطة في ابرام الصلح مع المخزن السعيد، فلم يكن من هذا المارشال الا المعاكسة، وسيوء الخيبة التي أوقد فيم علينا نارا ، لم يمكنا من أجلها الا رد الوجهة لاطفائها بالدفاع عنا بالهجمات التي لم نقصر فيها بالجهاد الوطني حسب الامكان عحتى كان ما كان على أننا لم يكن في نيتنا أن نبدأ جيش المخزن بالهجوم ، مع كونه تتجول طالائمه خسارج الحدود عوالدخول لتراب المنطقة الريفية عونصب معاقل فيها عونحن نغض الطيرف فنن ذلك اتقاء لما عرفناه من مقاصده التي يستدل بها في تعدينا عليه في حق المجاورة ، حتى تمكن من هجومه طبق ما أراد .على أنه لا ينبغي لنا السكوت عن الريفيين الذيب كانوا قدموا لفاس قبل الحرب وبعدها ، فانهم غيرنا ، وانما هم المقيمون بفاس ونواحيها من سكان لمطة وغيرها ، ونحن بريئون من كل اعتداء صدر منهم آيام المولى عبد الحفيظ وما بعد ذلك ، لأننا لا يبهمنا الا الدفاع عن وطننا ، ولا غرض لنا في غير ذلك ، وان كانت الفرس تأتت لنا مرارا ، وأمكن لنا بسببها أن نتوصل للاستيلاء على فاس وغيرها ، بما لنا من قوة ومساعدة الجوار، ولكن لم يخطر ببالنا ذلك لا شتفالنا بما يهمنا ، من دفياع عدونا الذى لنا بالمرصاد ، ونحن له طبق الذى منا قداعتاد ، فالتن التي كانت بظاس ونواحيها لا تداخل للريفيين الحقيقيين فيها ، كما يعلمه كل أحديملم حقائق الأشياء ، ويقول بالواقع.

وصف رايات المجاهدين وما كانوا يلبسونه

بعد نصر الأمير ابن عبد الكريم توجه السيد محمد أزرقان الى تلمسان لا ستعمال الرايات العسكرية الزيفية ، فاستعمل هناك خمسمائة راية ، ما بين صغيرة وكبيع ، على يلا التاجر المعلم الحاج المختار التلمساني ، ووصلت للريف شيئا فشيئا ، وو زعت على عسكر المجاهدين ، ولما توجه السيد محمد أخو الامير لفرنسا أتسى بواحدة كبيرة للأمير ، ونحو المائة صغيرة ، يحمل الواحدة قائد الخمسين وقائد المائة .

المجاهدون على قسمين: قسم المسكر النظامي دون الادالة ، يلبس المسكرى جلابية وحزام به قرطوس به من 100 مع شكارة بها نجو 200 قرطاسة مسع مينتين .على رأس المسكرى طاكية صفراً ، وعلى القائد سوداً .

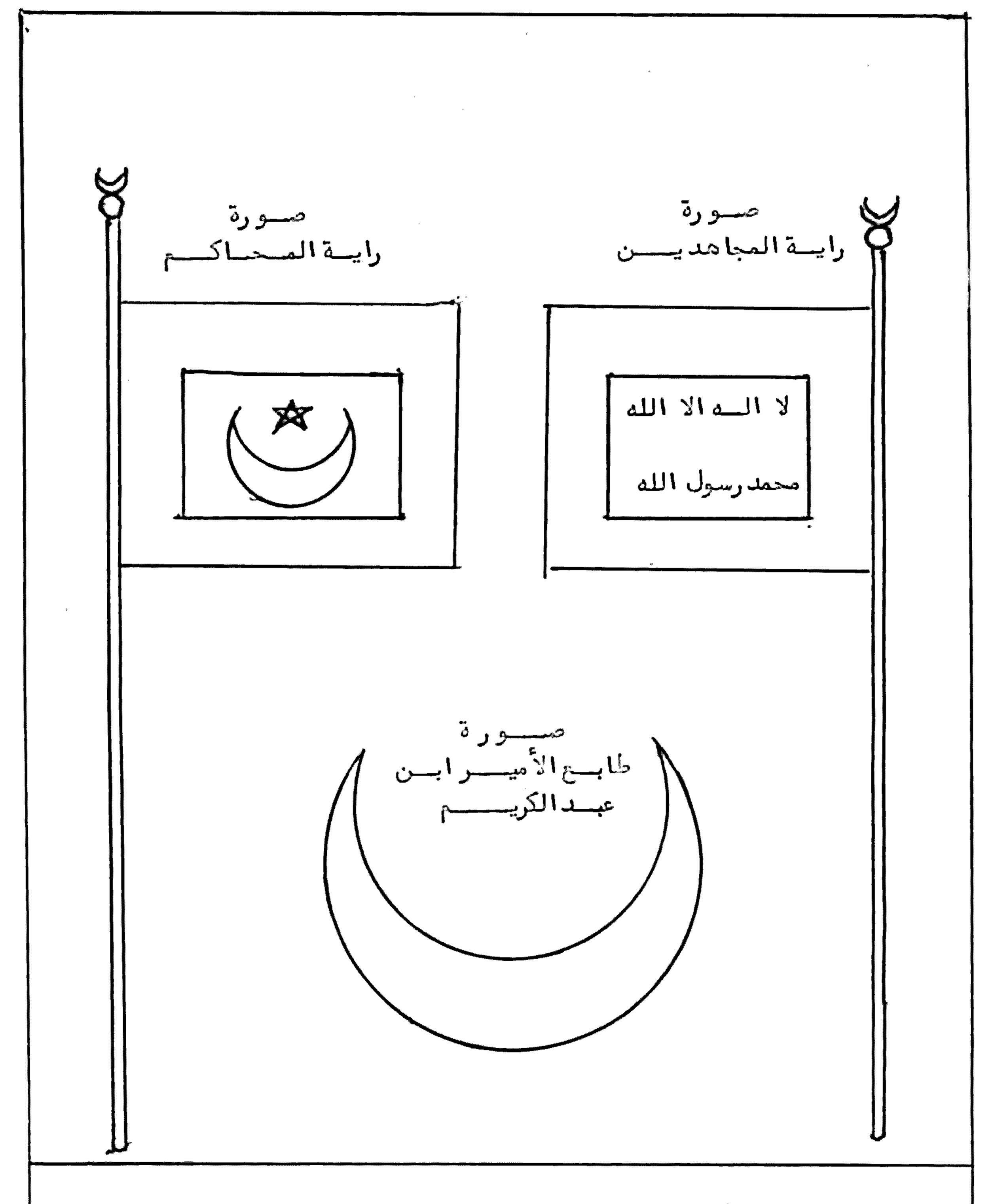

الرايسة حمراً ، والكتابة بداخلها بالذهب في صحن أبيش، والطُّل بن من فضة

## معلى تمسر وجدة والعذوات الذين حضروا فيه

لما اتفقت فرنسا من الاسبان على الخرون للريف بالقوة البائلة برا وبحرا أبعد اجتماع المارشال (فاتان) ورئيس و زارة الاسبان الجنرال (ابريموديفيرا) بالخزيرات، وتمت مفا وضتهما على ذلك ، وشرعوا في تنفيذ البرنامين الذي أجروه ولم يتم مقصد هــــم. وآدى الحال الى اتفاق بين فرنسا واسبانيا ثانيا عوجا وا بجنود كثيرة من المنطقة الفرنسية ، ومن ناحية البحر ، ونزل الاسبان برأس التابد قرب أجدير ، وبقى البارود مسترسلا نحو العام، وكاد الفشل أن يعم المجاهدين بسبب احتلال جل قبيلة بنسي ورياغل عفيرأن ذلك الفشل لم يتظاهروا به عورأت فرنسا من المصلحة استدعاء و زير خارجية الأمير ابن عبد الكريم والسيد محمد أزرقان الى حضور مؤتمر يعرض فيه شروط الصلح بين الريف وبين فرنسا واسبانيا أفظهر للأمير توجيهه الى تاوريرت الخارجة عن منطقة الريف، وكان اذذاك في قبيلة كتامة التي هي صنهاجة السرائر، فتوجه السيد محمد أزرقان صحبة حدو البقيوى حتى وصلا الى سبت عين عمر من قبيلة المطالسة ، وهناك تلاقى مع حاكم تاوريرت المسيو (كابريالي) الذيكان هناك منتظرا لقدومه يومين في رفقة ترجمانه السيدعبدالقادر بوزار الجزائرى ، وركبا صحبتهما في سيارتهما الى تاوريرت ، وأطلعه الحاكم المذكور على كتاب من المقيم العام المسيو (ستيك) وجهه اليه من وجدة يقول فيه : اني مسرور كثيرا اذا كان حضر لديكم السيد أزرقان عفاني متشوف للاجتماع به ، وذلك حين مروره لتونس من طريق تازى ، وصادف الحال تأخر السيد محمد أزرقان عن حضوره لتاوريرت عبهدأن سافر المقيم الى تونس، فلم يمكن الاجتماع به هناك عبهد أن طير الاعلام الحاكم المذكور بحضور السيد محمد أزرقان لديه ، فأجابه بأنه لا يمكنه الرجوع الى تاو ربرت بنفسه أولكن وجه نيابة عنه الى تاو ربرت أحد أمنائه وهو رئيس الاستعلامات بالمفرب المسيو (وكلو) في رفقته الكمندار (ماركو)مدير جريدة السعادة. وقبل حضورهما بتاوريرت قدم من الرباط الجنرال (موجان) وتفاوض مع السيد محمد أزرقان ، وأطلعه على شروط الصلح التي ينبني عليها نتائب المؤتمر ، فظهر للسيد محمد أزرقان قبول تلك الشروط على بعض تفيير عواتفق معه على أن يعرض الجنرال ذلك التغيير الذى ظهر للسيد محمد أزرقان على المقيم، وهو يعرض تلك الشروط مع تغييراته لها على أميره السيد محمد بن عبد الكريم ، و رجع الى الريف بعد ما اتفقا على أن يكتب الجنرال له عاذا وقع قبول تلك التغييرات ليحضر للمؤتمر ، ولما حضر المسيو (دوكلو) مع رفيقه وجد القضية تمت بما وقعت المخابرة فيه ولما وصل السيد محمد أزرقان الى الأمير ابن عبد الكريم ، وأطلعه على ما راج بينهم ، فاستحسن الأمير نظره في قبول تلك الشروط، على ما يد خلم ا من التغيير ، وبعد أيام وصل كتاب من الجنرال (موجان) الى السيد محمد أزرقان يخبره بأن الشروط المذكورة يمكن ادخال التغيير عليها حالة عقد المؤتمر الذي يأمل منه أن يحضره وفتوجه السيد محمد أزرتان بنفسه في رفقة السيد أحمد الشدى وحدون حموء حتى وعلوا الى السبت المذكور أورهناك تالاقوا بالجنسرال (موجان) ومن معه من الحكام، فتوجب واجميعا الى تاوريرت، وأخبر الجنرال المذكور السيد محمد أزرقان بأن المؤتمر سينعقد بوجدة أثم ظهر للجنرال المذكور ومن معه

أن يجملوا أول اجتماع مع بقية أعضاء المؤتمر من الاسبان بالمحل المعروف بملقي الويدان قرب ملوية ، فاجتمع هناك بقصد التعارف من الوفد الفرنسي الجنرال (سيمون) وهو رئيس الجمعية الغرنسية والاسبانية أوالو زير المغوض المسيو (بونسو) الفرنسي والترجمان والكمندار (ماركو) و رئيس الاستعلامات المسيو (دوكلو) ومن الوفد الاسباني الوزير المفوض (أوليبا) مع الكمندار (اكيار) والترجمان (مارين) ومن الوفد الريفي و زير الخارجية السيد محمد أزرقان وكاتبه السيد أحمده ومعينه السيد حدوبن حموه والترجمان السيدعبد التادر بوزار الجزائرى الذى طلبه السيد أزرقان ليلحق بمأموريته وساعده على ذلك الجنرال (موجان) الفرنسي عولم يحضر معهم هذا الجنرال في الجسلسة المنعقدة في هذا المحل وقد كانت المخابرة تقدمت في شأن أربعة شروط يدخلها بعض تغيير . ولما حضروا في هذه الجلسة استظهروا بالشزوط على ما هي عليه ، مسع زيادة شرطين الخرين عيكون تنفيذهما في أقرب وقت عفظهر من تلك الساعة للسيد محمد أزرقان بأن هذا المؤتمر لاينجح أمره ، وصار على بال مما يريده بقية الأعضاء ، ثم رجع الوفد الزيفي الى تاو ريرت والباتي توجه الى وجدة وبعد أيام ظهر للجنميع عقد جلسة تحضيرية أخرى بميون سيدى ملوك وفحضر الجميع هناك وولم يقع اتفاق بين الجميع فيما راجت فيه المفاوضة مما يرجئ للزيادة والتغيير ، وافترق الجمع على غير طائل ، و رجع السيد محمد أزرقان الى تاو ريرت، ورجع بقية الأعضاء الى وجدة ، وبعد يومين وقع استدعاء للسيد محمد أيز رقان على وجه العرضة الحبية للملاقاة بعيون سيدىملوك مع الجنرال (سيمون) والتكمند ار (ماركو) والو زير المفوض الأسبنيولي (أولبيا) وترجمانه (مارين) فاجتمعوا مناك بالمحل الذى اجتمعوا فيه أولا ، وتفاوضوا في كون هذا المؤتم ينبغي أن يتساهل الشخص فيه بما أمكنه لتحصل النتيجة فيه ، ويعود نفعه على الجميع ، وأكد واللسيد محمد أزرقان على هذا الملحظ الذى يتعين العمل بمقتضاه في حق الجميع وتوتعدوا على أن يتم المؤتمر بوجدة طبق ما وقع الاتفاق عليه قبل استقدام السيد محمد أزرقان سن الريف، ثم رجعوا الى محالاتهم بوجدة أو رجع السيد محمد أزرقان الى تاو ريرت وبعد يومين تكلم السيد محمد أزرقان مع حاكم تاو ريرت المسيو (كابريالي) ليعلم الوزير المفوض المسيو (بونسو) ومن معه بأنه اذا لم يحصل اتفاق على التعجيل بعقد المؤتمر بوجدة وفيانه يرجح عشية يوم تكلمه معه الى الريف فأجابه باستدعائه الى وجدة مسم من معه أو رافقهم المسيو (كابريالي) الى وجدة أوكان محل اجتماعهم بها بدار القنصل المام هناك ، فتعارفوا به ، وتصافحوا مع بقية الأعها ، ونزلوا هناك أضيافا لسدى الحكومة . وفي النفذ شرعوا في المذاكرة صباحا ومساء ثلاثة أيام ، وكانت أفكار الجميد متطرفة في جميع الشروط التي كانت شديدة على الريف. ولما رأى السيد محمد أزرقان شدة الأمر استخلص من الجمعية بوجه لطيف أطالبا منهم أن يساعدوه في الذهاب الى الريف ، بقصد عرض ما راج بينهم على الأمير ، وان كان له التفويش التام فيما يبرمه ممهم ، ولكن قصده أن يخرج من المسئولية في القبول أوعدم القبول الا بعد المشورة في ذلك، فساعدوه على ذلك بضرب ثلاثة أيام أجلا في ذهابه ورجوعه أوتوجه على طريق البحر من الخزوات في البابور (طريبدو) سانكالي) الفرنسي الى أجدير . وبعد وصوله لأجدير ، وأخبر

الأمير وأعيان الريف بالواقع، رجع الى وجدة في المركب المذكور على طريقه التي جها منها ، وخضر في جلسة المؤتمر مخبرا لهم بأنه لا يمكن قبول الشرطين المزيدين عاجلا. وحيث كان أساس المؤتمر مبنيا على أنه لايمكن ابرام شي الا بعد التزام نفوذ هذين الشرطين وتكلموا مع السيد محمد أزرقان في أن باب الرجوع للمذاكرة يبقى مفتوحا لمن يريد الرجوع للمؤتمر أوينفض الجميع من غير تحصيل على فائدة للجميع وطلبوا من السيد محمد أزرقان أن يساعدهم على قبول الأطباء من جانب فرنسا واسبانيا ليقابلوا مرضاهم بالريف فأخبرهم بأنه مستعدلقبول كلة من حضر لديهم بهذه الصفة أثم فارقهم مع رفقائه ورسافر بمن معه الى الريف على طريقا الغزوات، ونزل بمرسى بوسكور من قبيلة بقيوة ، ومنها الى أجدير ، وبعد وصله وقع النهجوم على أجدير وتمتمان وأزلاف الى بوعلمة ، وعلى بني عمارت وتاركيست وغير ذلك عن المواقع والمواضع، وصادف الحال تفرق المجاهدين في جهات وحصل من بعش الأعيان فشل وخصوصا من كان بالخط الشرقي من ناحية بني و رياغل عحيث لم يكن معهم حامية و رياغلية عوكان الأمير في ذلك الوقت بتاسينت قرب أجدير أوبقي البارود نحو خمسة عشريوما واقتضى الخال بارتحال عائلة الأمير وحاشيته الى مدشر كمون ببني عبد الله من بني و رياظ ، وتوجه الآمير بنفسه ليعتف ل البارودعلى تبيلة تاركيست، بعدما كتب للمقيم العام الفرنسي والاسباني يطلب منهما أن يعود وزير خارجيته الى المؤتمر أوتأخر وصول جوابهما أثم توجه الأمير الى قصبة سنادة قرب زاوية سيدى حميد والوزاني عواقام بها حتى وقع ما وقسع.

ذكر الأسباب الداعية الى استسلام الأمير ابن عبد الكريت وبعض حاشيته الى فرنسا واتستقاليه معهم من الريف مع و زير خارجيته السيد محمد أزرقان ومن معهم

بعد ما قابل الريف أعداءهم الاسبان نحو الأربعة أعوام ليلا ونهارا ء وتداخل الفرنسيس في اعانة الاسبان بما أمكنه من داخل الايالة وخارجها عجبى نزل الاسبان قرب أجدير برأس العابد في حد ود بقيوة وبني و رياغل ، وحضر في البحر ستون مركبا حربيا اسباني وقرتسي التي منها المركب الحربي المسمى بباريز الذى ضربه الريف بقنابل المدافع التي كانوا نعبوها بأجدير ، عند ما كان يحاول النزول هناك ، مع حضو ر العدد الذى لا حصر له من الطيارات التي كانت ترمي محلات المجاهدين بالمقذ وفات النارية والفازي والخانقة الفائة الفتاكة بالمسد مومات ، وجميع أنواع الفتك الذى لا يخطر ببال ، ومع ذلك لم تجد هذه القوة سبيلا للنزول حتى وجد وا غفلة من المجاهدين فنزل المدو في موضع مرسى أوشرتي في غرب رأس العابد ، عند ما انتقل منها المجاهدون الذين كان عدد هم مؤ لفا من ثلاثمائة شخص مجاهده وكان رئيسهم القائد علال المرابطي الذي توفي عند ما تقدم من ثلاثمائة شخص مجاهده وكان رئيسهم القائد علال المرابطي الذي توفي عند ما تقدم الايسبان لأجدير ، وسبب انتقال المدد دالمذكور هو استدعا الأمير ابن عبد الكريم للرئيس المذكور ، ويحضر لأجزناية على الساعة الثانية ليلا مع من مفه للرباط أميل المرابط التقدم من ناحية أجزناية أولم يعلم المحلات التي بلغه أن الفرنسيس مريد المتلالها بالتقدم من ناحية أجزناية أولم يعلم المحلوط الحربية ، فتاً سف لذلك ، وأخبره بأن ذلك المحل سينزل به الاسبان ، فوقع الخوله الحربية ، فتاً سف لذلك ، وأخبره بأن ذلك المحل سينزل به الاسبان ، فوقع ناوله

نزوله بذلك المكان طبق ما أخبره به أواحتل الاسبان هناك حيث خلا له الجو نحسو ثمانية كيلومترات من شاطئ البحر الى ناحية أجدير ، وأوقفه المجاهدون عن التقدم هناك مفاكتفي بتحصين المحالات التي احتلها ولما رآئ بنو ورياغل النازلين بالشاطئ المذكو روقرب العدو منهم ارتحلوا بأولادهم الى داخل القبيلة معرضين عن جناناتهم وأراضيهم التي لم يخرجوا منها الا خوفا على دينهم عوانتهاك حرمة حريمهم التييي لأيراعيها الاسبان فيكل محل احتله عسيما ولاسبان احتل الجبل المطل على النكور الذى بالساحل ، وفيه كانت غالب معيشة بني و رياغل ، وصار يضرب بالمدافع وغيرها كيل من خطر هناك من الريفيين من عسته التي نصبها هناك عوباعلى الجبل المسمى بظهر السلوم، وظهر أمفران، ومن المحل المسمى نقشا ، ومع ذلك فقد وقدف المجاهدون في وجبه سنة كاملة أبحيث كان لايمكنه الخروج من العسة نهارا . وفي هذا الابان وقع الاتفاق على مؤتمر وجدة بين الريف والاسبان والفرنسيس، ولم يحصلوا فيه على فاعدة. ووقع الهجوم من اسبانيا على أجدير من الجانب الغربي، ووقف أمامه ، مع امتداد خيط الهجوم، المجاهدون والى أن مات جل الحاضرين من بني و رياظ هناك وما كانت تلقيه عليهم الطيارات من الصواعق والخانقات والمسمومات، وما تقدفه المراكبب الحربية من المدمرات، حتى كانت القيامة قائمة هناك بانفتاح البراكين النارية الإسبانية التي يحكم كل من سفع بها عنفالا عمن حضرها عأنها خارجة عن العاطفة الانسانية. ومع ذلك فان المجاهدين على كثرة الموت والقتل ألا وعظيم ابتلائهم بالجراحات لم ينهضوا من خط الدفاع، حتى أخبر الأمير ابن عبد الكريم بالتلفون المتصل بمحل اقامته في تماسينت من قبيلة بني و رياظ المكلف بخط الدفاع بأيزفزافن التائد شعيب بن حدو البوهمس الورياظي، وفي جدير أوشريك القائد علال المرابطي، وفي المحل الذي هو قرب ضريس الولي الصالئ سيدى محمد وعلى القائد السيدعبد السلام بن الحائ محمد البوقيان منسي البوعياشي، ومع كل واحد من هؤ لا النياد نحو المائتين من المجاهدين، ومخبرا لمهم الأمير بأنه أعطى الرخصة الى بحن الأعيان من بنى و رياغل الذين كانوا مع قياد القبائل المقابلة للخطوط الشرقية بالرجوع الن القبيلة لنقل أولادهم الى جبل الحمام لتحصينهم من المدوالذى تقدم لناحية أجدير بثلاثين الفا من المساكر المسلحة بالقوة الهائلة. وقد خان القياد الذين كانوا بالخطوط الشرقية عحيث لم يبق معهم أعيان بني ورياغل المذكو رون عمنهم القائد عمر بن بوعزة السعيد يعوالقائد شعيب بن حدوء ومع قائدين الخرين ، وكلبهم من بني سميد، ومنهم القائد السي أحمد التمرغنيتي التمتمل ني، والقائد صالح التمتماني، والفقيه السي صالح الذيكان خليفة ناظر المدلية مع قيادا خريسن ، فانقادوا للاسبان وساعدوه في التقدم من نواحيهم محتى احتل أنوال مكما خان القائد محمد بن حدو التوزاني، والقائد حدو بن محمد أمزيان البوعلمي، والقائد سي محمد بسين عمر أوحتيا أللجزنائي المكلفون بالدفاع عن خط بوعلمة أالكائن في حدود أجزناية وبنس تزين عفلم يقاوموا الجيوش التي دهمتهم من ناحية سوق ثلاثاء أزرلاق الى طريق بوعلمة لسوق اربعاء تاوريرت في تراب بني ورياغل ، ونصبوا في المحالات التي مروا عليها المسة ، وتقدم الاسبان والفرنسيس الى محل أيمزوران الكائن في وسط قبيلة بني ورياغل ليتلاقوا

بالجيش النادم من أجدير . وقد خان أيضا أعيان قبيلة بني عمارت التي شق فيها الفرنسيس مارا الى تاركيست في حدود بني و رياغل وبني يطفت، ليشرفوا على مرسى با دس، وتمكنوا من ذلك مع الاسبان في الاحاطة بقبيلة بني و رياغل من سائر الجهات. وحينئذ لم يمكين للأمير ابن عبدالكريم الا اتخاذ الاحتياطات لنفسه وحريمه بالانتقال من محل نزوله بسيد ىعبدالله بن يوسف قرب سوق اربعا عاو ريرت الريفية الى فخذة بني عبدالله في مدشر كمون ، قاصدا جبل غمارة ، غير أنه وجد الطريق مقطوعا باحتلال تاركيست ، وطريق البحر الكائنة في بني يطفت وبني بوفرح "ومسطاسة الى متيوة الريف ممنوع المرور منه\_\_ بسبب المراكب الحربية القائمة قبالة كل مارء يرمون عليه بالنيران ءمع ما تحققه المجاهدون بتربس هذه القبائل لهم حين المرور بها المينهبوا كل من قدروا عليه من المارين بحريمهم والقبض على بعض الأعيان ليسلموهم لاعدائهم ولتحصل لهم بذلك بدبيضاء عند حكام الجيوش التي حلت بترابهم ولما تحقق السيد محمد بن عبد الكريم بالواقع الم يمكنه الا اتخاذ الاحتياطات اللازمة في انقاذ حريمه وحريم اخوانه مخصوصا الملازمين له في السراء والضراء أوقد صادفه الحال في زاوية السيد حميد و الو زاني الكائنة في بني يطفت في المحل المسمى سنادة ، فتفاوش مع الحكام الفرنسيين الذين جاء بهم الوزاني المذكور عحيث طلب من الأميرأن يذهب الى تاركيست عبقصدأن يعمل لنفسه تأويلا مع الحكام هناك ، وتوجه لهذا القصد بسبب ما داخله من الجزع من قرب الجناب ود الفرنسية من زاويته ، ولما رأى الامير جزعه وتخوفه قال له: لك أن تفعل بنفسك ما بدا لك . شم كتب الامير الى السيد محمد أزرقان عحيث كان بالمحل المسمى توفيست الـذى هو أحد مراكز التلفون بتاركيست، مخبرا له بما أراده الوزاني المذكور . وقد توجه بالفعل الى الحكام أمرا له بنأن يكتب له بأن لايبرم معنهم في شأنه وشأن حاشيته شيئا عخشية أن تصدر منه أمور من غير أن يأذنه بها عفكتب السيد محمد أزرقان كتابا للوزاني المذكور ، ووجنه اليه صحبة حدو بن حمو البقيوى مع الدكتور (كو) الفرنسي الذي حضر في ذلك الوقت عنده .ولما وصل حدو المذكور لتاركيست وجدالو زاني المذكور متهيئا للرجوع لزاويته صحبة بعض الحكام الفرنسيين ، وبيدهم كتاب من الكولونيل (كوراب)الذي هو كبير المحلة النازلة بتاركيست، وجهه صحبتهم للأمير ابن عبد الكريم، وأخبر الكولونيل المذكور حامل كتاب السيد محمد أزرقان بأن المسألة تمت بالاتفاق مع الشتريف الوزاني المذكور أغ فرجع حدو المذكور مع الطبيب الى السيد محمد أزرقان وأخبراه بما وقع عكما توجه الوزاني المذكور بمن معه الى زاويته لاتمام المخابرة من الاميز ابن عبد الكريلة. وقبل مفاوضة الوزاني المذكور مع الكولونيل المذكور في مسألته ومسألة الأمير كـــان اقتنى نظر الأمير من وزير خارجيته السيد محمد أزرقان حين اجتمعا معافي المحلل المعروف بكمون ، بأن يرجما للمخابرة مع اسبانيا وفرنسا في شأن على المؤتمر ميرة ثانية عطبي ما وقي الاتفاق عليه في مؤتمر وجدة عبأن من أراد الرجوع للمخابرة بشروط أخرى تعرش على لجنة المؤتمر، فله ذلك، وقد كتب الآمير للمقيم العام بتعلوان الجنرال (سان خورخو) والمقيم المام بالرباط المسيو (ستيك) يخبرانهما بأنهما يحبان الرجوع للمخابرات بينهم . وقد كان السيد محمد أزرقان المفوض له في حضو رالمؤتمر بوجدة أولا

تكليم مع الجنرال (سيمون) الفرنسي والنائب الاسباني (أوليبا) اللذين حضرا معسه في المؤتمر المذكور بأنه يساعدهما على ماطلبا منه من قبول الريف لطبيبين:أحدهما فرنسي والاخر اسباني لمقابلة المساجين بالريف، وقد حضر للريف الدكتور (كو)المذكور صحبة رئيس معتوهي الحرب المسيو (باران) ومع هنيل الآخيييز وجه الأمير كاتبه للمقيمين المذكو رين على يدالمسيو (باق) من مدشر كمون الى أجديرالتي بينها وبَتين كمون نحو ساعتين بسير البغال أوأصحب معه القائد العربي البقيوى وحسين وصوله صحبته الس قشلة أيمزوران التي احتلنها الاسبان ،أراد الاسبان أن يقتلوا القائد المذكور، وقد مكروا به لولا وجود هذ ١ الفرنسي معه لتتلوه ، وقد أخرجوه من محلتهم ، و رفيقه معه حتى تخلوا عنه ، ومن أجدير توجه راكبا بالطيارة الى رباظ الفتح ، وعمل معهما أجلا ، قدره ثلاثة أيام أولم يحضر بعد ذلك لموانع سياسية أالا أن القبطان (شيمت) الذيكان ولا رابطا قرب مدشر بني حذيفا من تراب بني ورياغل الذى بينه وبين تاركيست نحوسبع كله ومترات، كتب كتابا للمجاهدين يخبرهم بأنه مستعدلقبول المخابرات فيما يرجيع لدخولهم في الأمان لتراب المنطقة الفرنسية أوبينما المفاوضات جارية في هذه الامسور توجه الأمير الى زاوية السيد حميد والو زاني المذكور علتفقداً حوال قصبة سنادة أفطلب منه الورزاني المذكور أن يساعده على الذهاب لحكام تاركيست، فكان ما كان منه مسن تداخله في شأن الأمير، حتى جاء اليه بالحكام الذين حضروا لديه ، وبيدهم كتساب الكولونيل المذكورة من غير اذن له منه في ذلك مولما حضر الحكام المذكورون لديه أخبرهم بأنه لايمكنه أن يتم المفاوضة في استسلامه لفرنسا الا بعدمشورة أخيه السيد محمد وو زير خارجيته السيد محمد أزرقان وبعض الأعيان وبعدمشا و رتهم في هسنده القضية اتفق رأيهم على الانقيا دلفرنسا بالاستسألام لها عنصوصا عنداستشارته للسيد محمد أزرقان الذىأشار عليه باستسلامه لفرنسا ، وقد فرح السيد محمد أزرقان بكون هذه القضية جاءت من جنهة الأمير المذكور، ولم يكن هذا الامر من عندياته. ثم توجه الامير الى تاركيست صحبة الحكام المذكورين ، واجتمع هناك بالتكولونيل (كوراب) المذكورة مم وجه الكولونيل جيشا تحت رئاسة الكولونيل" (جيرو) الى مدشر كمون في بني عبد الله من بنى ورياظ لحماية عائلة الأمير عحتى يتيسر للمائلة أن تقدم عليني الأمير ، بعد أن اجتمع به السيد محمد أزرقان هناك، ودبر الأمر ممه في انتقال المائلة المذكورة ومن ضها ، فانتقلت العائلة المذكورة صحبة السيند محمد أزرقان والسيد عبد السأدم بن محمد عهم الأمير ليلا الى تاركيست.وفي الصباح قدم لتاركيست أخو الأمير صحبة الكولونيل المذكور وبمدأن اجتمع شمل المائلة هناك توجهوا الى تازىمع جيتن من الخيالة وبعدما توجه الأمير اليبها على دلريق أجزناية وبني عمارت الى سيون الاربعاء قرب مدشر بوردومن هناك ركب على متن سيارة عسكرية عحتى وصل الى تازى عواقام الى أن وصلت العائلة ومن معها . ثم توجهوا الى قاس، واجتمعوا هناك بالجنرال (دوشمبران) وأقاموا هناك تحست المراقبة التي لم تسمئ لأحدبالا جتماع بواحد منهم مدة نحو ستة أشهر مالي أن تعين تو زيمهم في المحالات النمعدة لا قامتهم بنها . فسافر الا مير الى جزيرة (الرونيو) صحبة أخيه السيدمحمد ، وعمده السيدعبد السادم مع أهليهم وأولا دهم وسافر السيدمحمد

أزرقان بمدأيام الى الجديدة صحبة السيد محمد بوجيار ، و رحل الفقيه بولحية الى كرمة ، ثم منها الى أسفى ، كما رحل السيد محمد الى أسفى ،

ذكر رسالة من الأمير السيد محمد بن عبد الكريم في التفويد في الدو زير خارجيته ومن رافقه للمفاوضة مع فرنسا واسبانيا نص كتاب من الأمير ابن عبد الكريم

الحمد لله وحده، تمسينت 14 أبريل 1926 أنا محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير السكان المشمولين بخطوط دفاعنا من الجبا والريف أشهد على نفسي بشكلي أني فوضت لسفيرنا ، وناظر خارجيتنا السيد محمد بسن محمد أزرقان في المذاكرة مع نواب دولتي فرنسا واسبانيا ، وعقد الصلح وابرامه مسلم الدولتين ، تفويضا يخوله المخابرة في جميح الأمور اللازمة لعقد الملح ، والسلام ، محمد ابن عبد الكريم الخطابي كان الله له .

الحمد لله وحده و تمسينت 14 أبريل 1926 أنا محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير سكان الجبل والريف المشمولين بخطوط دفاعنا أشهد على نفسي أني قدعينت السيد أحمد بن الحاج الشددى كاتبا لسفارتنا للمفاوضة مع دولتي فرنسا واسبانيا عصا يخت الصلح بيننا وبينهما عوالسلام ومحمد بن عبد الكريم الخطابي كان الله له و

الحمدلله وحده ، تمسينت 14 أبريل 1926 أنا محمد بن عبد الكريم الخطابي أمير السكان المشمولين بخطوط دفاعنا من الجبل والريف ، أشهد على نفسي أنبي قدعينت السيد القائد حدو بن حمو ملحقا في سفارلنا للمخابرة مع دولتي فرنسا واسبانيا في شأن الصلح ، ومعينا لها فيما أنيط بها والسلام ، محمد بن عبد الكريم الخطابي كان الله له . تقريظ العالم الكبيسر الشيخ عبد الله بن العملالس الجرارى لكتاب (الظل الوريف في محاربة الريفف)

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين .

بينط الكاتب الجرارى فيلا ويجول فيما أوتيه عزيز المفرب والمفاربة ، ذى الصيب الطائر في الحالم العربي ، الشيخ السكيرجي ، من السعة الفكرية ، والذكاء الفسطرى ، والبركة النادرة في التقييد والطي ، الباهر في التحرير والتحبير ، اذا به ازد اد غبطسة وهياما فيما يقفه عليه حسر الفقهاء والمؤرخين من جرأته العامرة ، واثاره القيمسة المتكائرة ، التي أصبح من أجلها محب الجناب السكيرجي يتمذهب برأى القائل :

اذا قلبت شنارفننا أواخر علمه تفتقت حتى قيل هذى أوائله لا يستطيع أن يكابر في القدر الملموس الكرامة ، ولو معاندا ، وأنى له ذلك ، والحس يسفه أحلامه ، والنمشاهدة تجابه علانية ، ألا لاسبيل لجحودك ، ولا مبرر لتعنتك ، غلالب تفسك الأمارة ، وارجع عن غيك ، والا فصارم (الظل الوريف، في محاربة الريف) يعلو مفرقك ، ذلك التاريخ الوحيد في وقعة الريف المهولة المؤرخة بـ 1343 هـ 1924م الذى أتى فيه أخونا السكيرجي بحقائق ناصعة أزالت غياهب غامضة أكانت تقف قبل حجر عشرة في فهم خقائق تلك الوقائع الهائلة ، بالمفرب الشمالي، استاقها من مصدر وثيق ، وينبوع عريق ، في الأمانة التاريخية ، الملزوم بأدائها كل مؤرخ صريح ، لا تصادمه الأغسراف كمع رخنا أثننا عرضه لتلك الوقاعم الدامية المدهشة والتي اهتزلها العالم أجمع اذ ذاك في قالب رائع عبقلم فارع و روعة بارعة عجية مرقصة عتتحدى أقلام بلفا والمصر الذين ولعوا برمي الشيؤخ بالحي والجمود وكساد التريحة في التعبير . فهذا الظل الوريف وط أدراك ما الذلل الوريف، برهن في صدق أسلوبه، وحسن تعبيره، ومتانة كلمه الفصيحة، بما حفيزه للتحليف في أجواء تلك الأقلام والتي يخالبها شباب النهضة وحيا يسديك خيال الابتكار الحادث، والمخترعات الجديدة، فبربك أنصف أيها الشاب المشقف، ان ساعد ك الحظ المنيف، وقرأت كتاب الظل الوريف، لا بدأن تؤمن باياته والمسلم المهام المنهم الصادقة ، وتسجد لسحر بيان تحقيقاته الساطعة ، أذ هناك تتجلى لك أقدار الشيوخ ، وترى بعين الحقيقة مكنون سرهم المحجوب عن ادراك امعة الشباب المولع بميرعة القول ، والثرثرة الجوفاء ، أن عليك ، خدعوك بعبارات محدودة ، وسلبوك الصواب والرشد في مستقبل شبابك ، وغف أيامك ، تحسبها شيئا ، حتى اذا حاولت الاطمئنان لتمويها تها المزخرفة فشلت موا هبك عوا طلقت للحين على أن رأسك تتخبط في أوحال الندامة عولات ينفئ الندم وفنصيحتي لك أيها الشاب المفرور هي الاستسلام لأمثال عيس الأمة العالمة في العصر الحاضر الشيخ الأكبر وأبي العباس سيدى أحمد بن المرخوم بكرم الله المفضال سيدى الحاج العياشي سكيرج ودام للعلم، وخدماته في سلامة تامة.

بقلم خديم العلم والعلماء عبدربه: عبدالله بن العفاس الجرارى الرباطسي وفقه الله في 23 جمادى الثانية عام 1357هـ 20 غشت سنة 1938

## فهرست كيتاب الظيل الوريف، في محاربة الريف

الصفحة

- 1 مقدمة الكتاب
  - 2 ما هو الريث
- و الكلام على قبيلة بني ورياغل وبيان أقساسها
- ت كرأو ديه الريف ولفتهم وما يحترفون به
- 5 ذكر موقف الريف في نظر الملوك الملوك الملويين سلفا ، وموجب قيامهم عليهم خلفا .
- 5 ذكر موقف الريف بازاً المحلات التي ترأسها الشريف المولى أبو بكر بن الشريف والقائد محمد بن بوشتى بن البندادى وموجب نفو رهم من المخزن
  - و ذكر الادالة التي أقامها المخزن في قبيلة كلمية تحت نظر القائد البشير بن
    السناح وما المت اليه مع قيام الثائر أبي حمارة وخيبة مساعيه بالريف
- 12 ذكر قيام عبد الملك محي الدين بالريف وأفعاله المشتومة وانخذ اله بمخادعة المسلمين في الانتصاره للألمان والاسبان
- 13 مخاصمة عبد الملك من القنصل الالماني هرمان وفرار الكاتب الشريف عبد الرحمن البلغيثي
- 12 قدوم القائد عمر بن حميد و والحاج بقيش الى أجدير لعقد الصلح مع المجاهدين ثم غدر عمر بن حميد و ونقضه للمهد
  - 15 قدوم الانكليزى المسمى أرنال من طنجة على طريق فساس
  - 16 ذكر مخالطة الامير محمد بن عبد الكريم للاسبان قبل امارته واستخدامه مههم
    - 17 ذكر سبب انقطاع حبل المواصلة بين الفقيه الناضي السيدعبد الكريم الريفي والاسبان وقيام ولده في وجوهم
    - 19 ذكر تصدى الاسبان لمقاتلة الريفيين بخروجه لوطنهم بالقوة ومقابلتهم له بما في دلوقيهم
  - 21 ذكر تداخل السيد محمد بن محمد أزرقان في المخابرة بين الريف والاسبان على 21 وتعيين أعيان المجاهدين له واسطة بينهم في المفاوضة السياسية التي يقع الاعتماد عليها في السر والاعلان
  - 23 ذكر أول معاهدة بين المسلمين في جهادعدوهم الذى خرج خروج الدابة عليمهم عليهم
- 22 ذكر احتلال الاسبان أبران وانتصار المجاهدين عليه واخراجه من أنوال بعد استيلائهم على أغربيان وغير ذلك
  - 28 ذكر استسلام الجنرال نبارو والضباط الذين كانوا معه بسلوان وما جرى بعد ذليك
  - 30 ذكر ما أجراه الفقيه السيد محمد بن عبد الكريم حين توجه للخط الشرقي قبل المارته وسفر السيد محمد أزرقان الى فرنسا .
  - 35 ذكر ما أجراه أخوه السيد محمد في وجهته لقبيلة غمارة صحبة من معه مسن 5

## العيفيحة

- م 39 ذكر نصب القيها دعلى قبائل الريف باتفاق السيد محمد بن عبد الكريم مع أعيان المجاهدين على ذلك تحسينا لحالة الدفاع والمجوم
  - 43 ذكر الخطة التي تمشى عليها المقيم العام الجنرال بو رهيطي في مقابلــــة الريـف ومقاتلتـه
  - ٤٤ ذكر المقيم العام سيلبيلا والخطة التي تمشى عليها مع الريفيين أيام توليت واسنادادارة شؤون المنطقة الاسبانية اليه
    - 50 ذكر مبايعة الامير محمد بن عبد الكريم واجتماع كلمة المسالمين عليه وقيامه 50 بمأمو ريته على الوجه الأتم
      - 45 ترجمة الامير السيد محتدبن عبد الكريم الريفي
  - 55 ترجمة السيد محمد بن محمد أزرقان بن الحاج عبد الكريم و زير خارجية الامير ابن عبد الكريم .
    - 56 ترجمة و زير المالية السيدعبد السالام عم الامير ابن عبد الكريم
    - 56 ترجمة وزير الداخلية السيد اليزيد بن الحاج حمو الورياظي
- 57 ترجمة و زير المدلية الفقيه السيد محمد بن علي البوكلي التو زاني المعروف ببولحية
  - 57 ترجمة و زير الحربية الاول السيدعبد السلام بن الحاج محمد البوقياضنيي 57 البوعياشي الورياغيلي
    - 58 ترجمة و زير الحرب القائد احمد بودرا التماسينطي الوريا غلي المتولي بمدعزل الو زير البوقيا ضني المذكور قبله
      - 53 ذكر تنظيم شكرون الادارات والجيش والمحاكم بالريف داخلا وخارجا
        - 60 ذكر وقعة تافرسيت وحصار مركز جبل تيزيهزة وما جرى فيها

    - 64 ذكر تفقد الامير ابن عبد الكريم لمحكمة بنبئ بوفن والاعمال التي نجحت فيها
      - 66 ذكر تفقد الامير لمحكمة تاركيست والاعمال آلتي نجحت فيها
  - - 63 ذكر خيانة القائدعمر بن حميد و المرنيسي
    - وى ذكراشتفال وزيرالنارجية بمباشرة شراء بعض الادوية وبعن الادوات التلفونية أواربع طيارات، وثلاث سيارات وغير ذلك
    - نكر مفاوضة الامير ابن عبد الكريم من و زرائه وأعيان الفيجها هدين فيما عزمت عليه فرنسا من التداخل في الريف بانتصارها للاسبان وما يفعلونه معهسا داخل الريف وخارجه
  - 72 ذكر اشتفال و زير الحربية السيدا حمد بودرا التماسينطي باحصاء العسدة دكر اشتفال و زير الحربية السيدا حمد بودرا التماسينطي باحصاء العسدة داخل الريف وتبائل غمارة وادخالها تحت ضمانة حامليها
    - يه 7 ذكر وتعة أفسراو من قبيلة بني سميد وما جرن فيها

- 75 ذكر ما جرى بعد تولية زعيم الاسبان الجنرال ابريمود يفرا وادارته لشؤون الحرب الريفية بنفسه وتبديل المقيم الحام بتداوات وقيامه بنفسه مقامه وتولية الجنرال اسبوروبيدلا عنيه
  - ذكر ممركة قبيلة بني سميدعلى قشلة مدشر سيدى مسعود
  - ذكر توجيه الامير ابن عبد الكريم لا شيه السيد محمد لتفقد محكمة قبيلة بني بوفن ومحكمة تاركيست والاعمال الجارية فيبهما
    - ذكر ما وقعت المفاوضة فيه من الامير ابن عبد الكريم من و زرائه وبصف الاعيان في صرف الوجهة للنط النوبي
    - 13 ذكر عقد مجمئ خاص بالرواضي من تبيلة بقيوة تحت رئاسة الامير وما جرئ بحد
  - ذكر ما جرى بعد ذك المجمع ومفاوضة الامير ابن عبد الكريم مع و زارعه واعيان القبائل في المحكمة السليسا بأجدير
  - ذكر قيام جمين القبائل الجبلية في وجه الاسبان بعدأن كان استولى عليهم
- ذكر توجه السيد محمد أخي الامير ابن عبد الكريم الى القبائل الجبلية وما أجراه من الاعمال هناك الى أن وقع القبض على الريسولي
- 89 ذكر واقعة بني زروال واستيلاء المجاهدين على دار السيدعبد الرحمن الدرقلوى بما فيها من عدة وذخائر حربية فرنسية
  - وصف رايات المجاهدين وما كانوا يلبسونه
    - 33 حسورة الرايسات
  - مع تمسر وجدة والذوات الذين حضروفيه
  - 96 ذكر الاسباب الداعية الى استسلام الامير ابن عبد الكريم وبعض حاشيته الى فرنسا وانتقاله من الريف مع و زير خارجيته السيد محمد أزرقان ومن معهم
    - 100 ذكر بعض رسائل الامير السيد محمد بن عبد الكريم
- 101 تقريد الشيخ عبد الله بن العباس الجرارى لكتاب (الذلل الوريف، في محاربة
  - 102 فبرست الكتاب